# المجتمع في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى العصر الفاطمي الجزء الثاني

بقلم هويدا عبد العظيم رمضان



# الباب الثالث

# التكوين الاجتماعي للمجتمع المصرى

القصل الأول: تعريب المجتمع المصرى

القصل الثاني: الرأة في المجتمع المصرى

الفصل الثالث: العادات والتقاليد في المجتمع المصرى

# الفصل الأول

# تعريب المجتمع المصرى

- ـ هجرة القبائل العربية
- ـ الفتح العربي وبداية نزوح القبائل العربية إلى مصر.
- ـ مناطق سكنى القبائل العربية بعد الفتح العربي :
  - \_ الفسطاط
    - الجيزة
  - ـ الاسكندرية
  - العوامل التي أدت إلى هجرة القبائل العربية.
  - ـ أسباب اختلاط القبائل العربية بالمصريين:
    - ـ حركة الارتباع
    - ـ رابطة الاسكندرية
      - ـ الضيافة
    - مطالب الحياة اليومية

- . الأعمال التي اشتغل بها العرب في مصر
  - . ثورات العرب.
- ـ اسـمـاء القبائل العربية التي هاجرت إلى مصر حسب مناطق سكناها
  - . انتشار اللغة العربية:

اسباب انتشار اللغة العربية:

- هجرة القبائل العربية.

ـ حركة التعريب.

# انتشار الإسلام:

عرامل انتشار الاسلام:

- ـ هجرة القبائل العربية.
- الرغبة في التخلص من دفع الجزية.
- ـ تحريم الخلفاء استخدام أهل الذمة في الوظائف.

# الفصيل الأول

# تعريب المجتمع المصرى

اصطبغ المجتمع المصرى بالصبغة العربية بثلاث طرق رئيسية:

الأولى: هجرة القبائل العربية.

الثانية : انتشار اللغة العربية.

الثالثة: انتشار الاسلام.

#### أولا: هجرة القبائل العربية:

كان من الطبيعى أن يشجع الفتح العربي لمصر، وتملك العرب زمام السلطة فيها - الكثير من القبائل العربية على الهجرة الى مصر. وليس معنى ذلك أنه لم تكن ثمة هجرات عربية الى مصر قبل حملة عمرو بن العاص، وانما يذكر المؤرخون أخباراًعن هجرة بعض بطون خزاعة في الجاهلية الى مصر والشام لأن بلادهم أجدبت كما كان يعيش في الأسكندرية في عام ١٠٠م كثير من العرب الى جانب غيرهم من الاغريق والقبط واليهود والسوريين.

ويرى «بندلى جوزى» أن الدافع له جرة العرب الى مصر قبل الفتح العربي هو جفاف أرضهم المستمر وما يتبع ذلك من الضيق والفقر.

وقد كان غنى مصر معروف العرب قبل الاسلام عن طريق العلاقات التجارية بينهما، وقد ذكرت في فصل سابق أن عمرو بن العاص وهو الذي قاد الحملة لفتح مصر كان تاجرا في الجاهلية، وكان يأتي بتجارته الي مصر وهي الأدم والعطر، وهكذا كان التجار العرب على معرفة تامة بأحوال

مصر الاقتصادية المزدهرة، لذلك يقول ابن عبد الحكم عن عمرو بن العاص: «كان عمرو قد دخل مصرفي الجاهلية، وعرف طرقها، ورأى كثرة ما فيها».

وقد بدأ أول نزوح للقبائل العربية الى مصر مع حملة عمرو بن العاص. فتذكر المصادر العربية أن عمرو عندما فتح مصر كان معه أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل دكلهم من عك، وفي رواية أخرى أن ثلثهم من غافق، وأنه في أثناء توجهه إلى مصر، وبالتحديد عندما وصل إلى جبل المحلال (۱)، انضمت اليه قبيلة راشدة وقبائل من لخم.

كما تشير المصادر أيضا إلى أسماء لقبائل أخرى اشتركت مع عمرو بن العاص فى الفتح، وخاصة فى فتح قصر بابليون وهم: بنو هُمُدان، وبنو الصدف، وبنو بكيّ، فقد قال عمرو بن العاص عنهم أثناء فتح قصر بابليون:

يوم لِهَمَّدان ويوم للصَّدِف والمُنْجَنيق في بَليّ تختلف.

أما عن أماكن سكنى هذه القبائل، فتذكر المصادر العربية أن عمرو بن العاص عندما تم له فتح الاسكندرية نزل موضع فسطاطه، واتخذها عاصمة لمصر، وهذا انضمت القبائل العربية بعضها الى بعض، وتنافسوا فى المواضع، فولى عمرو بن العاص على الخطط معاوية بن حديج التجيبي، وشريك بن سمّى الغطيفى، وعمرو بن قحزم الخولانى، وحَيوبل بن ناشرة المعافرى، فقاموا بالفصل بين القبائل، وأنزلوهم فى الخطط، وكان ذلك فى عام ٢١هـ / ١٤٢م.

كما اختط العرب مدينة الجيزة على غرار خطط الفسطاط، وقد ذكرت المصادر العربية في سبب بناء الجيزة أن عمرا بن العاص عندما رجع من الأسكندرية، وبزل الفسطاط، جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفا من عدر يغشاهم من تلك الناحية. ولما استقر في الفسطاط أمر الذين خلفهم بالجيزة

<sup>(</sup>١) جبل الحلال: بالفتح، وهو جبل في طريق مصر من الشام، وكان من منازل بني راشدة.

ان ينضموا إليه، فرفضوا ان يتركوا اماكنهم، فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب اليه عمر: « كيف رضيت ان تفرق عنك اصحابك؟ لم يكن ينبغى لك ان ترضى لأحد من اصحابك ان يكون بينهم وبينك بضر، لاتدرى مايفجؤهم، فلعلك لا تقدر على غياثهم حتى ينزل بهم ماتكره فاجمعهم اليك، فإن أبوا عليك، وأعجبهم موضعهم، فابن عليهم من فئ المسلمين حصنا». فجمعهم عمرو، وأخبرهم بكتاب عمربن الخطاب، فامتنعوا من الخروج من الجيزة، فأمر عمرو ببناء الحصن، فبنى في عام ٢١هـ/ ١٤٢م، وفرغ من بنائه عام ٢٢هـ/ ٢٤٢م، وأمرهم عمرو بالخطط بها.

أما الأسكندرية، فيذكر ابن عبد الحكم أنه لم يكن بها خطط، وإنما كانت أخائذ، من أخذ منزلا، نزل فيه هو وبنو أبيه.

وكانت سكنى القبائل فى الأسكندرية فى هذه الفترة المبكرة للفتح مرتبطة برياطهم. وقدذكرت فى فصل سابق أن عمرا بن العاص أقطع من أصحابه لريط الأسكندرية ربع الناس، وربعا فى السواحل، والنصف كانوا مقيمين معه، وكان مدة رباطهم(٢) بالاسكندرية ستة أشهر فى الصيف، يعقبهم شاتية ستة أشهر وهكذا.

وعن طريق سكنى الأسكندرية يقول ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبى حبيب : «إن المسلمين لما سكنوها في رياطهم، ثم قفلوا (٢) ثم غزوا، إبتدروا(٤) فكان الرجل يأتى المنزل الذي كان فيه صاحبه قبل ذلك، فيبتدر، فيسكنه. فلما غزوا، قال عمرو: إنى أخاف أن تخريوا المنازل اذا كنتم تتعاورونها(٥) فلما كان عند الكريون (٦) قال لهم: سيروا على بركة الله، فمن ركز منكم رمحه في

<sup>(</sup>٢) الرياط: المكان الذي يرابط فيه الجيش. والجمع ريط.

<sup>(</sup>٣) قلال : رجع.

<sup>(</sup>٤) إبتدر القيم أمرا: بادر بعضهم بعضا اليه، أيهم يسبق اليه .

<sup>(</sup>a) تعاور واعتور القوم الشيئ : تعاملوه وتداولوه.

<sup>(</sup>٢) الكريون: بكسر أوله، وسكون ثانيه، ونتح الياء المثناة من تحتها، وواو ساكنة، ثم نون اسم لموضيع قرب الاسكندرية والكريون بمركز كفر الدوار .. مديرية البحيرة.

دارفهى له، ولبنى أبيه، فكان الرجل يدخل الدار فيركز رمحه فى منزل منها، ثم يأتى الآخر فيركز رمحه فى بيوت الدار، فكانت الدار تكون لقبيلتين، ثلاث، وكانوا يسكنونها. حتى اذا قفلوا سكنها الروم، وعليهم مرمنتها (٧). فكان يزيد بن أبى خبيب يقول: لا يحل من كرائها شئ ولا بيعها، ولايورث، ولا يورث منها شئ، إنما كانت لهم يسكنونها فى رباطهم».

وكان هذا هو أول استيطان للقبائل العربية في مصر بعد الفتح العربي، ومنذ ذلك التاريخ بدأت القبائل العربية في الوفود إلى مصر بشكل متزايد وثابت، بعد أن ظهرت إلى جانب العامل الاقتصادي عوامل أخرى سياسية واقتصادية منها:

أولا: تشجيع الخلفاء للقبائل العربية على الوفود إلى مصر لتعزيز الجند واستيطان البلاد.

ثانيا: أن أغلب الولاة الذين حكموا مصر في فجر الاسلام كانوا يصحبون معهم جيوشا عربية حتى نهاية العهد الأموى. وقد سبق لنا ذكر أعداد الجيوش التي جاءت إلى مصر في الفصل الخاص بالنظام الحربي.

ثالثا: النفى السياسي. فقد نفى معاوية بن أبى سفيان جماعة من الأزد إلى مصر. كانوا قد خرجوا على زياد بن أمية بالبصرة، فعاقبهم معاوية بتغريبهم عن أوطانهم، وكان ذلك في عام ٥٣هـ/ ٢٧٢م وأمير مصر في ذلك الوقت مسلمة بن مخلد (٤٧ـ ٢٢هـ /٦٢٧ـ مصر بالفسطاط.

<sup>· (</sup>٧) مرمة البناء أو الأمر : أصلحه.

رابعا: تحقيق توازن قبكى. فقد كانت هجرة قيس إلى مصر لتحقيق توازن قبلى بين عنصرى سبأ وقيس أو قحطان وعدنان، فيرى الدكتور عبد المجيد عابدين أن تشجيع القيسية لا ستيطان مصر كان للحد من سيطرة العنصر السبئى الذي كان مايزال يمثل الغالبية من عرب مصر، فقد كان إحداث التكافؤ بين العنصرين في الحوف الشرقي يخفف من الأخطار التي قد تنجم من تفرد أعقاب سبأ واستئثارهم بالنفوذ.

خامسا: نقل قبائل بلى التى تؤلف ثلث قضاعة فى بلاد الشام إلى مصر، وكان ذلك بأمر الخليفة عمر بن الخطاب. ولست آدرى سببا لهذا النقل، هل هو سبب سياسى للتخلص منهم لأنهم يكونون قوة فى بلاد الشام، أو سبب اجتماعى لتحقيق توازن قبلى فى مصر . ويرى محمد عزة دروزة أن ارسال هذه القبيلة إلى مصر كان بقصد الاستيطان.

سادسا: الهجرات الجماعية للقبائل العربية من أجل الانضمام لذويهم فى مصر، فيقول ابن عبد الحكم: « وكان بين القبائل فضاء من القبيل إلى القبيل، فلما مُدّت الأمداد في زمن عثمان بن عفان وما بعد ذلك، وكثر الناس، وسعّ كل قوم لبني أبيهم، حتى كثر البنيان والتام».

سابعا: ومن الأسباب أيضا رغبة الوالى فى تواجد عصبة له فى مصر. فتذكر المصادر العربية أن عبد العزيز بن مروان عندما ولى مصر من قبل أبيه الخليفة مروان بن الحكم (١٦هـ/ ١٨٤م) قال لأبيه: «ياأمير المؤمنين، كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبى»؟

وقد كان المرافقون للوالى ينضمون إلى قبائلهم فى مصر، ويستمرون مقيمين بها، بعد انتهاء ولاية الوالى، وانصرافه عن مصر.

#### اختلاط القبائل العربية بالمسريين:

نلاحظ آن العرب الأوائل الذين استقروا في مصر كانوا يقيمون في الفسطاط أو الجيزة أو الأسكندرية، فيقول المقريزي: فانظر أعزك الله كيف كانت اقامة الصحابة؟ إنما هي بالفسطاط والأسكندرية، وإنه لم يكن لهم كثير اقامة بالقرى، وإن النصاري كانوا متمكنين من القرى، والمسلمون بها قليل، وإنهم لم ينتشروا بالنواحي إلا بعد عصر الصحابة والتابعين».

لذا لم يختلط العرب بالمصريين في البداية، ولم يكن لهم تأثير يذكر على القبط سبواء أكان هذا التأثير من ناصية انتشار الدين الاسلامي أم اللغة العربية، كما أن اختلاط القبائل العربية بأهل مصر عن طريق التزاوج أو الولاء كان نادرا في أول الأمر.

على أنه لم يلبث أن جدت الأسباب التي دفعت إلى الاختلاط بالمصريين، وتتمثل في الآتي :

الارتباع ـ رابطة الاسكندرية ـ الضبيافة ـ مطالب الحياة اليومية.

#### أولا . الارتباع:

ويقصد بالارتباع نزول القبائل العربية في الريف في شهور الربيع بقصد المرعى. وكان الارتباع يتم وفقا لمخطط مرسوم وضع له منذ اللحظة الأولى للفتح. وفي ذلك نشير إلى الخطبة التي القاها عمرو بن العاص على جنوده، بمناسبة بدء موسم الارتباع، وفيها يقول: « يامعشر الناس، إنه قد تدلّت الجوزاء، وذكت الشعري، وإقلعت السماء، وارتفع الوباء، وقل الندى، وطاب المرعى، وونصعت الحوامل، وترجّت السخائل. وعلى الراعى بحسن رعيته حسن النظر، فحي لكم، على بركة الله إلى ريفكم فنالوا من خيره ولبنه

وخرافه وصيده، وَأَربِعوا خيلكم واسمنوها وصونوها واكرموها قانها تُجنَّتكُم (^) من عدوكم، وبها مغانمكم وأثقالكم. واستوصُّوا بمن جاورتموه من القبط خيرا .... حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله (من) يقول : إن الله سيفتح عليكم بعدى مصس، فاستوصوا بقبطها خيرا، فأن لكم منهم صهرا وذمة. فعفوا ايديكم وفروجكم، وغضوا ابصاركم، ولا أعلمن ماأتي رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه، وأعلموا أنى معترض الخيل كاعتراض الرجال، فمن أهزل فرسه من غير عُلَّة حَطَطتُه من فريضته قَدَّرَ ذلك. وإعلموا أنكم في رياط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حواكم، وتشوق قلوبهم اليكم وإلى داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية. وحدثتي عمر أميير المؤمنين أنه سيميع رسيول الله (ص) يقبول اذا فيتح الله عليكم مصير فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبر بكر: ولم يارسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. فأحمدوا الله معشير الناس على ماأولالكم، فتمتعوا في ريفكم ماطاب لكم، فاذا ييس العود، وسخن العمود وكثر النباب وحمض اللبن، وصدُّوح البقل (٩)، وانقطع الورد من الشجر، فحى على فسطاطكم على بركة الله، ولا يقدمن أحد منكم ذو عيال على عياله، إلا ومعه تحفة لعياله على ما أطاق من سعته أو عسرته. أقول قولي هذا واستحفظ الله عليكم».

### ويظهر من هذه الخطبة النقاط الآتية:

أولا: أن موسم الارتباع كنان يبدأ في أخريات الشنتاء وقد «تدلت الجوزاء، وذكت الشعرى»، ويستمر حوالي ثلاثة أشهر، ثم ينتهي في أوائل الصيف.

<sup>(</sup>٨) الجُنة: جمع جُنَن. بمعنى السترة.

<sup>(</sup>٩) مُنْبِعُ البقل : جففته.

- ثانيا: أن من أهداف الارتباع الهامة كان إطعام الخيل وتقويتها، على اعتبار أنها تشكل جانبا أساسيا من قوة العرب العسكرية في ذلك الوقت.
- ثالثا: وفيها يوصى عمرو جنده بأن يحسنوا معاملة القبط، سكان البلاد الأصليين، عندما يتصلون بهم فى خلال الارتباع، ويؤكد وصيته هذه بأحاديث منسوبة إلى النبي من تحض على معاملة المصريين بالحسنى. ولما كان عمرو على علم بالوسائل التى يلجأ اليها الغزاة عادة فى الاعتداء على أهالى البلاد المفتوحة، فأنه يأمر جنده هنا أمرا صريحا بأن يكفوا أيديهم عن أموال المصريين وأبدانهم. وأن يعفوا فروجهم عن أعراضهم، وأن يغضوا أبصارهم عن نسائهم.
- رابعا: وفيها ينبه جنده إلى دقة موقفهم في مصر نتيجة لموقع مصر المساس من جهة، وثروتها الواسعة من جهة أخرى، وما يتطلبه ذلك من يقظة دائمة واستعداد كبير.
- خامسا: كان الارتباع نوعا من العطلة والاستجمام والراحة من مشاق القتال، فينالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيده، مع تجنب الترف في المآكل والمبس، فانه يفسد الدين ويقصر الهمم.
- سادسا: ولما كان الجنود لا يصحبون نساءهم معهم فى هذه الرحلة، فقد حرص عمرو على أن يذكرهم بأن يأخذوا بعض الهدايا معهم إلى أسرهم عند عودتهم.

وعن مناطق الارتباع يقول عبد الله خورشيد:

«ويالرغم من أنه كان يترك للقبيلة اختيار الجهة التى تفضل الارتباع بها فى الدلتا أو الصعيد، فإن الوالى كان يصدر أمرا كتابيا يحدد فيه القرية التى تذهب اليها (القبيلة)، وكميات اللبن التى يسمح لها بالحصول عليها من المصريين.

وبالنظر في الجهات التي كانت القبائل تختارها للارتباع نستطيع أن نلحظ في وضوح كاف أن هذه الحركة كانت تتركز في كور أو مناطق بعينها هي:

منف (۱۰)، ووسيم (۱۱) لخصبهما، إلى جانب قربهما من الفسطاط، ومنوف (۱۲) لخصبها كذلك كما كانت تتركز في الشمال الشرقي أي في تلك الكور التي أصبحت فيما بعد تؤلف مايعرف باسم (الحوف الشرقي) وهي: عين شمس (۱۲)، أتريب (۱۱)، ببنا (۱۰)، بسطه (۱۲) فرييط، طرابية، صان (۱۷)، إبليل (۱۸)، نتو، تمي.

(١٠) منف: بالفتح ثم السكرن وقاء. اسم مدينة فرعون، وهي من المن القديمة في أول الصعيد على غربي النيل، وبينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ. واسمها القديم مافه أي مدينة الثلاثين، وبالرومية منفيس.

(۱۱) وسيم: بالفتح ثم الكسر وميم. كورة في جنوبي مصر. قال البكري: تخرح من الفسطاط وتصير إلى الجيزة، وهي في الضفة الغربية من النيل، ويقرب الفسطاط على رأس ميل منها قرية يقال لها وسيم. نكرها محمد رمزي في قاموسه باسم أرسيم، وقال إن اسمها العربي القديم كان وسيم. وكانت أوسيم قاعدة قسم أول جيزة، ويعرف بقسم أرسيم لوجود مقره بها، ثم نقل منها ديوان المركز والمصالح الأخرى إلى امبابة لوقوعها على السكة الحديدية في سنة ١٨٨٤، على أن يبقى باسم مركز أرسيم، وفي سنة ١٨٨٤، على أن يبقى باسم مركز

(١٢) منوف : من قرى محسر القديمة . باسفل الأرض (الوجه البحرى) من بطن الريف، ويقال لكورتها المنوفية . ومنوف الآن قاعدة مركز منوف مديرية المنوفية.

(١٣) عين شمس: كانت من أشهر المدن المصرية القديمة، موقعها في الشمال الشرقي للقاهرة، باراضي ناحية المطرية، من ضبواحي القاهرة، وعلى بعد عشرة كيلومترات منها. واسمها المصري القديم « اترم » أو» رع » ومعناها الشمس . والعبري « اون »، والرومي « هليوبوليس » أي مدينة الشمس . وقد اندثرت هذه المدينة، ومحلها اليوم يعرف بتل الحصن، وماجاوره بارض المطرية حيث توجد إحدى المسلتين اللابن القامهما الملك سنوسريت الأول المعروف بسيزو ستريس الأول على باب معبد المينة.

(١٤) أتريب: بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وباء. وهى مدينة مصرية قديمة. وقد بدأ الخراب في مساكن هذه المدينة من القرن السابع الهجرى، ثم اندثرت بعد ذلك. ويعرف محلها اليوم باسم تل أتريب بمركز بنها ـ مديرية القليوبية.

(١٥) بنا : هي من المدن المصرية القديمة ذكرها محمد رمزي في قاموسه ياسم بنا أبوصدر بمركز سمنود .. مديرية الغربية وتنسب إلى بوصدر لأنها تجاورها.

(١٦) بسطة : بالفتح ويقال بسطة بالضم. كررة باسفل الأرض بمصر . وقد اندثرت هذه المدينة وتعرف اطلالها الان باسم تل بسطة، وكانت مبانيها تشغل أرض حوض التل رقم ١٢ بأراضى ناحية شوبك بسطة بمركز الزقازيق بمديرية الشرقية. وهذا الحوض يقم في الجنوب الشرقي لمدينة الزقازيق وعلى بعد كيلو متر واحد منها.

(۱۷) صنان: من كور اسغل الأرض وفي العهد العثماني عرفت باسم صنان الحجر بسبب مايوجد في اطلالها القديمة من الأحجار الباقية من معبدها المصرى القديم ، وفي سنة ۱۹۳۲ قسمت اراضي صنان الحجر هذه إلى ناحيتين تميزت هذه وهي الاصلية منهما بالقبلية بسبب موقعها بالنسبة للاخرى البحرية المستجدة، وصنان الحجر بمركز فاقوس ـ مديرية الشرقية.

(١٨) إبليل: بالكسر ثم السكون ولام مكسورة وياء ساكنة ولام اخرى. قرية من قرى مصر باسفل الارض . وقد اندثرت هذه المدينة، ومكانها يعرف اليوم بتل بليم المحرفة عن ابليل، ويقال له أيضا تل البطيخ بجزيرة في بحيرة المنزلة شرقى صان الحجر، على بعد ٢١ كيلو مترا، وغربي محطة الكاب الواقعة على السكة الحديدية الموصلة بين الاسماعيلية ويورسعيد بسيافة ١٤ كيلومترا .

ويلحظ أن هذه الكور تتمتع بالخصب، إلى جانب متاخمتها من الشرق للصحراء، حيث كان يتهيا للعرب الصيد، وتأديب خيولهم، وتدريبها، مع الاقامة في جو قريب إلى جو البادية التي مايزال الحنين الشديد يجذب قلوبهم اليها. أما الاتجاه إلى الشمال فكان محدودا ولا يتجاوز بنا، وبوصير والبدقون (١٩) وخربتا (٢٠) وستخا (٢١). والقبائل التي كانت تذهب هناك قليلة.

وكذلك كان الاتجاه إلى الجنوب محدودا، ففى الفيوم كان يرتبع بعض القبائل، واقصى ماوصلوا اليه هو أهناس (٢٢) والبهنسا والقيس حيث كانت ترتبع قبيلة واحدة.

وهكذا كانت القبائل تقل كلما زاد الاتجاه نصو الشمال أوالجنوب، في حين تتركز حول الفسطاط شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، بحيث يمكن القول بأن الارتباع كان يتم فيما يشبه دائرة مركزها الفسطاط. ولا بد أن القبائل كانت تختار أماكن ارتباعها وفقا لا عتبارات معينة، اذ نلحظ مثلا أن في منف ووسيم القريبتين من العاصمة كانت ترتبع القبائل ذات النفوذ مثل: بلي وتجيب. ومثل ـ بالذات ـ آل عمرو بن العاص، وآل عبد الله بن سعد بن أبي سرح \_ أول أميرين لمصر .

<sup>(</sup>١٩) البنةون: وردت في معجم البلدان باسم البنةون كورة بمصدر وهي من كور الحوف الغربي. .

<sup>(</sup>٢٠) خريتا: هي من المدن القديمة. وردت في معجم البلدان خربتا قرية وكورة من كور مصدر بالقرب من الأسكندرية. خريتا بمركزكرم حمادة - مديرية البحيرة.

<sup>(</sup>٢١) سخا: كورة بمصر، وقصيتها سخا باسفل مصر وسخا بمركز كفر الشيخ ـ مديرية الغربية.

YY) اهناس: بالفتح ، إسم لوضعين بمصر احدهما اسم كررة في الصعيد الأدنى يقال لقصبتها: اهناس المبينة، وأضيفت تواصيها إلى كورة البهنسا، وأهناس هذه قديمة ازلية وقد خرب اكثرها وهي على غربي النيل، ليست ببعيدة عن الفسطاط وقد شكر محمد رمزي في قاموسه أن اطلال هذه المدينة لا تزال ظاهرة بالقرب من مساكن القرية الحالية.

والموضع الثاني: اهناس الصغري و هي قرية كبيرة في كورة البهنسا أيضا. ويقول محمد رمزي : ولما كانت كلمة الصغري تحط من شان هذه القرية غيرت بالخضرا تفاؤلا بلون زرعها.

وكانت العصبية القبلية موضع اعتبار بوجه عام، بحيث كانت القبائل المتقاربة تشترك في مرتبعات واحدة مثل : بلي ولَخْم، وجُذام، وغَفار، وأسلم، وآل عمرو، وآل عبد الله بن سعد. وقد يكون للقبيلة أكثر من مرتبع مثل : بلي، وتُجيب، ولخم، والمعافر. ويبدو أن ذلك يرجع إلى كبر حجم هذه القبائل وأمثالها.

وقد كان لحركة الارتباع هذه تأثير كبير فى اختلاط القبائل العربية بالمصريين، اذ هيأت للعرب فرصة التعرف على البيئة الجديدة وسكانها، فى نفس الوقت الذى هيأت فيه للمصريين أن يتعرفوا إلى هؤلاء الوافدين الجدد.

ومن هنا يمكن اعتبار الارتباع الخطوة الأولى، أو حجر الاساس فى عملية تعريب مصر. ولا أدل على ذلك من أن قبائل بعينها انتهى بها الأمر إلى اتخاذ مرتبعاتها منازل، والاقامة فيها بصفة دائمة بعد أن تركت الفسطاط نهائيا، مثل: مدلج ومن حالفهم من حمّير وذُبّحان الذين استقروا فى خربتا. ومثل: خُشرين وطائفة من لخم وجذام نزلوا أكناف صان، وإبليل، وطرابية من الحوف الشرقى، حيث انتهى بهم الأمر إلى الذوبان التام فى سكان تلك المناطق الأصليين.

ولما كانت حركة الارتباع قد تركزت حول الفسطاط في الجيزة ووسط الدلتا وشرقها، فكان من الطبيعي أن تكون هذه المناطق أسرع تعربا من مناطق أخرى مثل: شمال الدلتا وغربها والصعيد.

وقد كان يسود القرية المصرية طوال فترة الارتباع، التى تمتد بامتداد وجود البرسيم فى الحقول. وقد تأخذ جزءا غير قصير من الصيف ـ جو غير عادى من النشاط والجلبة والبهجة، تتخلله المبادلات الاقتصادية الساذجة بين البدو وأهل القرى، وتمارس فيه العلاقات الاجتماعية الانسانية المالوفة من تزاور، وتهاد، ومجاملة. وقد يحدث أن يتزوج أحد العرب من

مصرية، في حين لايصدت العكس، « لأن العربي يفضل أن يأكل ابنته التمساح، ولا يأخذها الفلاح!».

#### ثانيا: رايطة الاسكتبرية:

يقصد برابطة الاسكندرية القوات العربية المرابطة فى الأسكندرية. وتعتبر عاملا آخر من عوامل اختلاط العرب بالمصريين، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه القوات لم تكن تتخذ معسكرا خاصا لها كالفسطاط، وإنما كانت تقيم طوال فترة الرياط فى مساكن الأهلين العادية، وكان لكل عريف قصر ينزل فيه بمن معه من أصحابه.

وهكذا، اذا كانت حركة الارتباع لم تبلغ الاسكندرية، لبعدها من جهة، ولعدم صلاحيتها للمراعى من جهة أخرى - فلا شك في أن مرابطة هذه الأعداد الهائلة من الجند العرب فيها منذ اللحظات الأولى، واقامتهم بين الأهالى كان له أثر هام في تعريب تلك المدينة وغيرها من الثغور مثل: رشيد، واخنا، والبرلس، والأشتُوم (٢٣)، ودمياط.

#### ثالثا: الضيافة:

أما العامل الثالث الذي أدى إلى اختلاط العرب بالمصريين، فهو الشرط الذي ورد في نص الصلح الذي تم بين العرب والمصريين بعد الفتح من أن «للمسلمين عليهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا، ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين، أو أكثر من ذلك، كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليهم».(٢٤)

<sup>(</sup>٢٣) الأشترم : بالضم ثم السكون، وتاء مثناه مضمومة، والواو ساكنة، وميم موضع قرب تنيس .

<sup>(</sup>٢٤) وترى الدكتورة فاطعة مصطفى عامر أن شرط الضيافة كان فى الغالب على أهل القرى دون المن .
ويرجع نلك - كما تقول - إلى أن الخليفة عمر رضى الله عنه، قد حرم على الجند المسلمين سكنى القرى حتى لا ينشغلوا بالزراعة، وامتلاك الأراضى وأمرهم بسكنى المن حتى يكونوا دائما على أهبة الاستعداد للجهاد والفتح.

وهكذا كان للعرب أفرادا و جماعات الحق في أن ينزلوا ضيوفا على المصريين لمدة أقصاها - نظريا - ثلاثة أيام، يتمتعون في أثنائها بكل مايجب للضيف من حقوق الضيافة . ويقول عبد الله خورشيد: إن هذه المسألة يبدو أنها نظمت بحيث كانت القرية كلها تتحمل نفقات من ينزل عليها من الضيوف العرب . فعند تقدير الخراج المستحق على القرية كان يجتمع عرفاؤها ومازوتها ورؤساء أهلها ويتناظرون، فيخرجون من زمام القرية، الذي سيقدر الخراج على أساسه، عددا من الفدادين، يخصص ريعها للانفاق على المرافق العامة مثل: الكنائس والحمامات والمعنيات و - وهو مايهمنا هنا ـ الضيافة للمسلمين ونزول السلطان .

ويرى عبد الله خورشيد أنه سواء كان العربي ينزل ضيفا على المصرى في بيته الخاص أو في المضيفة العامة، فلابد أن هذا الشكل من أشكال الاتصال وهو الضيافة كان له أثره في تقارب العرب والمصريين.

#### رابعا: مطالب الحياة اليومية:

على هذا النحو، كان العرب يتحركون في مصر، ويختلطون بالمصريين عند الارتباع، وفي الرياط، وعند الضيافة، ولا شك في أن ذلك كان يتيح للجانبين فرصا هامة للاحتكاك والاختلاط. وكانت هناك فرص أخرى كثيرة تتعدد وتتجدد بتعدد وتجدد مطالب الحياة اليومية نفسها، فقد اعتمد العرب اعتمادا يكاد يكون كاملا على المصريين في أمور بعينها، كأعمال الديوان، والطب، ومسح الأراضى، وأعمال الزراعة، وبناء البيوت، وبناء السفن، وصناعة الاقمشة وغيرها.

والسؤال الآن: ما هي الأعمال التي كان يقوم بها العرب في مصر؟

للاجابة على هذا السؤال نلاحظ وجود فترتين متميزتين في تاريخ مصر: الأولى، من الفتح حتى سقوط العرب من الديوان في عام ٢١٨هـ / ٣٣٨م والفترة الثانية، ماتلى ذلك .

وفى الفترة الأولى نلاحظ أن عمر بن الخطاب قد حرم على العرب الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأراضى ( وقد ذكرنا ذلك فى فصل سابق)، وبالتالى فلم يكن العرب يشتغلون فى مصر بغير السياسة والحكم والحرب.

على أن هناك حالة استثنائية لذلك هي قبيلة قيس، التي جاءت إلى مصبر عام ١٠٩هـ /٧٢٧م بشرط ممارستها لمهنة الزراعة.

وعن سبب مجىء هذه القبيلة إلى مصر يقول الكندى: إنه فى ولاية الوليد بن رفاعة على مصر عام ١٠٩هـ/ ٢٧٧م نقلت قيس إلى مصر، وذلك عندما تولى عبيد الله بن الحبحاب الخراج فى مصر من قبل هشام بن عبد الملك، فقد قال: «ما أرى لقيس فيها حظا إلا لناس من جديلة وهم فهم وعدوان(٢٠) فكتب إلى هشام: إن أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - قد شرف هذا الحى من قيس، ونعشهم ورفع من ذكرهم، وإنى قدمت مصر فلم أر لهم فيها حظا إلا أبياتا من فهم، وفيها كور وليس فيها أحد ، وليس يضر بأهلها نزولهم معها، ولا يكسر ذلك خراجها، وهى بلبيس، فان رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحى من قيس فليفعل.

فكتب اليه هشام: أنت وذلك. فبعث إلى البادية، فقدم عليه مائة أهل بيت من بنى نصر، ومائة أهل بيت من بنى عامر، ومائة أهل بيت من أبناء هوازن، ومائة أهل بيت من بنى سليم . فأنزلهم بلبيس، وأمرهم بالزرع، ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفها اليهم، فاشتروا إبلا، فكانوا يحملون الطعام إلى القلزم، وكان الرجل يصيب في الشهر العشرة دنانير وأكثر وأقل، ثم أمرهم باشتراء الخيول، فجعل الرجل يشترى المهر، فلا يمكث إلا شهرا حتى يركب، وليس عليهم مؤونة في اعلاف إبلهم ولا خيلهم لجودة مرعاهم.

<sup>(</sup>٢٥) وقد سمى عدوان لانه قتل أخيه فهم. واسمه الحقيقي الحارث.

فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل اليهم خمسمائة أهل بيت من البادية، فكانوا على مثل ذلك . فأقاموا سنة، فأتاهم نحو من خمسمائة أهل بيت. فمات هشام (١٢٥هـ/ ١٤٧م) وبلبيس ألف وخمسمائة أهل بيت من قيس . حتى اذا كان في زمن مروان بن محمد (١٢٧ـ١٣٢هـ/٤٤٧ـ ١٤٧م) وولى الحوثرة بن سهيل الباهلي مصر ( ١٢٨ ـ ١٣١هـ/ ١٧٤ ـ ١٧٤م)، مالت إليه قيس، فمات مروان وبها ثلاثة ألاف أهل بيت، ثم توالدوا، وقدم عليهم من البادية من قدم» .

وهكذا فان العرب في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك (١٠٥ - ١٢٥ه / ٧٢٧ - ٧٢٧م) كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ـ أخذوا يتخلون عن السياسة التي اتبعوها منذ الفتح، وهي سياسة الترفع عن الاختلاط بالأهالي، وعن الاشتغال بالزراعة. وترى أيضا أنه ربما أراد الخليفة من نقل هذه البطون إلى مصر، والسماح لها بالاشتغال بالزراعة، أن يتقوى المسلمون بالعرب ضد الاقباط الذين بدأواتوراتهم، أو أن يحل العرب محل من يموت من الاقتباط في هذه الثورات، أو من يهجر أرضه، وذلك حتى لا يصيب الزراعة ضرر.

على كل حال، فلم يلبث أن جاء سقوط العرب من الديوان عام ٢١٨هـ/ ٢٣٨ م، وقطع أعطياتهم زمن المعتصم (٢١٨ـ ٢١٧هـ/ ٣٣٨ ١٤٨م)، في ولاية كيدر بن نصر بن عبد الله على مصر (٢١٦ـ٢١٦هـ/ ٣٣٨ ١٣٨م). فلقد كان من نتيجة ذلك أن وجد العرب أنفسهم أمام ضرورة احتراف الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من المهن التي كانت حتى ذلك الوقت وقفا على أمالي البلاد .

وبذلك فقد العرب مركزهم السامى فى الدولة الاسلامية، واضطروا إلى الانتشار فى الريف، والاختلاط بالمصريين والتزاوج من بناتهم، والاشتغال بهذه الأعمال التى ترفعوا من قبل عن الاشتغال بها. فيقول المقريزى :« وكان

من خير أراضى مصر، بعد نزول العرب بأريافها، واستيطانهم وأهاليهم فيها، واتخاذهم الزرع معاشا وكسبا، وانقياد جمهور القبط إلى إظهار الاسلام، واختلاط أنسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم المسلمات .....».

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن العرب منذ القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) أصبحوا لايتميزون عن أهل البلاد، ودليلها على ذلك شواهد القبور. فقد احتفظ العرب بالانتساب لقبائلهم حوالى قرنين من الزمان، ففى معظم شواهد القبور التى اكتشفت حديثا فى مقابر أسوان والفسطاط، كان اسم الميت يتبع باسم قبيلته فى خلال القرنين الأولين للهجرة، ولكن فى خلال القرن الثالث الهجرى نجد أن اسم القبيلة قد حل محلها اسم الجهة أو الاقليم الذى ينتسب اليه المتوفى، فيكتب فلان الكوفى أو المصرى ...الخ.

#### ثورات العرب:

كان من أثر اشتغال العرب بالزراعة وامتلاك الأراضى، أن أخذوا يدفعون الضراج، وبالتالى أخذوا يتعرضون لنفس المظالم التى كان يتعرض لها الأقباط والمسالمة الذين يدفعون الخراج، من زيادة الخراج عليهم بدون وجه حق. لذلك فقد أخذوا يشاركونهم ثوراتهم .

ففى السنوات الأولى نلاحظ قيام الاقباط وحدهم بهذه الثورات، ثم بعد مرور فترة تبدأ المصادر العربية فى ذكر ثورات العرب مع الاقباط، مما يدل على نوع من الاندماج بين العرب والمصريين، وبالتالى تضامنهم ضد أى اعتداء يقع عليهم.

فتذكر المسادر العربية أن أول انتفاض للقبط في مصر كان عام ١٠٧هـ/ ٥٢٥م في ولاية الحربن يوسف على مصر (١٠٥ـ ١٠٨هـ/ ٢٢٧٦٧م). وكان ذلك لأن عبد الله بن الحبحاب صاحب الخراج أرسل إلى هشام بن عبد الملك بأن أرض مصر تحتمل الزيادة، فزاد على كل قيراط دينارا.

ثم تبدأ المصادر العربية في ذكر انتفاضات القبط المختلفة على طول السنين، ومنها: انتفاضة القبط عام ١٢١هـ / ٢٧٨م في ولاية حنظلة بن صفوان الثانية (١١٩ـ١٢٤هـ/ ٧٣٧م ١٤٧م). ثم في عام ١٣٢هـ/ ٤٤٩م في سمنود. وفي عام ١٣٥هـ/ ٢٥٧م بسمنود أيضا في ولاية أبي عون عبد الملك بن يزيد (١٣٣ ـ ١٣٦هـ / ٢٥٠م). وفي عام ١٥٠هـ / ٢٧٧م أيضا خرج القبط بناحية سخا أثناء ولاية يزيد بن جاتم على مصر من قبل المنصور (١٤٤ـ١٥٠هـ/ ١٢٧م). وفي عام ١٥١هـ/ ٢٧٧م وفي أثناء ولاية موسى بن على بن رياح على مصر (١٥٥ـ ١٦١هـ / ٢٧٧م) خرج القبط ببلهيب.

ثم تبدأ المصادر فى ذكر انتفاضات العرب الذين كانوا يشتغلون بالزراعة من القيسية واليمانية، بسبب زيادة الخراج، وفى أحيان كثيرة تشير إلى ثورات قام بها العرب والأقباط معا.

وأول انتفاضات العرب كانت في عام ١٦٧هـ/ ٢٨٣م في ولاية موسى بن مصعب على مصر من قبل المهدى (١٦٨١٦هـ / ٢٨٣ـ ٤٨٤م)، وكان ذلك بسبب تشدده في استخراج الخراج، كما أنه زاد على كل فدان ضعف مايقبل به، فثارت قيس واليمانية وهم أهل الحوف.

وفى ولاية اسحاق بن سليمان من قبل الرشيد (١٧٧ \_ ١٧٨ هـ/ ٢٩٣ \_ ١٩٣ مرح عليه أهل الحوف، بسبب زيادة الخراج على المزارعين «زيادة أجحفت بهم» \_ على حد تعبير الكندى.

وفى ولاية الليث بن الفضل على مصر من قبل الرشيد (١٨٢ ــ ١٨٧ هـ/ ١٨٨ - ٢٩٨م)، ثار أهل الحوف عام ١٨٦ هـ/ ١٨٠٨م، وكان السبب في ذلك أنه «بعث بمساح يمسحون عليهم أراضي زرعهم، فانتقصوا من القصبة أصابع، فتظلم الناس إلى الليث، فلم يسمع منهم. فعسكروا، وساروا إلى الفسطاط».

والغريب أن الليث بن الفضل سافر إلى هارون الرشيد في عام ١٨٧ هـ/ ٠٠ ٨٨٠م، وطلب منه أن يبعث معه بالجيوش، لأنه لا يقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش يبعث به معه»!

وفي ولاية الحسين بن جميل من قبل الرشيد على مصر (١٩٠ – ١٩٠هـ/ ٥٠٨ من معن أداء الخراج، فأرسل إليهم الرشيد مدهم المحيث المحاربتهم بقيادة يحيى بن معاذ. ويذكر الكندى أنه في ولاية مالك بن دلهم من قبل الرشيد (١٩٠ – ١٩٠هـ/ ١٠٠ م ١٠٨م) ورد كتاب الرشيد على يحيى بن معاذ، يأمره بالخروج إليه، فكتب إلى أهل الأحواف أن «أقدموا حتى أوصيكم مالك بن دلهم، وأدخل فيما بينكم وبينه في أمر خراجكم». فدخل كل رئيس منهم من اليمانية والقيسية، وقد أعد لهم القيود، فأمر بالأبواب، فأخذت، ثم دعا بالحديد فقيدهم، وتوجه بهم إلى مقر الخلافة وذلك عام ١٩٢هـ/ ١٠٨م.

كما قامت ثورات العرب من أهل الأحواف، خاصة أهل تنو وتنمى، في ولاية حاتم بن هرثمة (١٩٤ ـ ١٩٠ هـ/ ٨٠٩ ـ ٨١٠م).

كذلك قامت ثورة فى ولاية العباس بن موسى عام (١٩٨ هـ/ ١٩٨٩) على مصد من قبل المأمون. فقد أرسل أبنه عبد الله إلى مصد كخليفه له، وقد «تشدد على أهل مصد»، فثاروا عليه. وقد وقف العرب بجوارهم فيقول أبو المحاسن «ووافقهم جند مصد». فمنع عنهم أعطياتهم، واجتمع الجميع ــ كما يذكر أبو المحاسن ـ وثاروا، ووقفوا جملة واحدة، حتى أخرجوه من البلاد.

وفى ولاية عيسى بن يزيد الجلودى على مصر عام (٢١٢ ــ ٢١٤هـ/ ٨٢٧ ــ ٨٢٧م)، ثار أهل الحوف أيضاً، وذلك بسبب تعسف صالح بن شيرازاد، صاحب الخراج فى ذلك الوقت، الذى مظلم الناس وزاد عليهم فى خراجهم»، مما أدى إلى إندلاع الثورة.

وقى ولاية عيسى بن يزيد الثانية عام (٢١٤ ــ ٢١٥هـ/ ٨٢٩ ـ ٢٨٠م)، قام أهل الحوف بالثورة، مما دفع المأمون إلى إرسال أخيه المعتصم (أبو اسحاق بن هارون) إلى مصر، وبالفعل خرج المعتصم من بغداد في أربعة آلاف من الجنود الترك، فقاتل أهل الحوف من القيسية واليمانية وقتلهم ومهد البلاد.

وفى ولاية عيسى بن منصور عام (٢١٦هـ/ ٨٣١م) ثارت أسفل الأرض ـ كما تقول المصادر العربية ـ «عربها وقبطها»، وكان ذلك بسبب سوء سيرة العمال فيهم، وقد امتدت الحروب بينهم وبين عساكر الفسطاط، إلى أن قدم الخليفة عبد الله المأمون إلى مصر عام ٢١٧هـ/ ٣٣٨م لاخمادها، فقاتلهم وهزمهم، ثم رحل بعد تسعة وأربعين يوما.

ويذكر المقريزى أنه إذا كانت الثورات التى كان القبط يقومون بها قبل دخول المأمون مصر دليلاً على «ما هم عليه من القوة والكثرة». إلا أنه بعد مجىء المأمون مصر لم تقم لهم قائمة \_ كما يفهم من النص. وفيما يبدو أن ذلك صحيح، لأن المصادر العربية \_ فى حدود علمى \_ لم تعد تذكر شيئاً بعد ذلك عن ثورات القبط، وإنما اقتصر كلامها على ذكر ثورات العرب وخلافات القبية مع بعضها مثل:

ثورة أهل الحوف في ولاية موسى بن أبي العباس عام ٢١٩هـ/ ٢٢٨م، وثورة أهل الحوف أيضاً، وأهل الجيزة في ولاية مزاحم بن خاقان في عام ٢٥٧هـ/ ٨٦٧م.

#### ترزيعات القبائل العربية في مصر

بعد أن أصبحت القبائل العربية جزءاً من نسيج مصر الإجتماعي، فقد يبدو من الضروري هنا أن نقدم دراسة لهذه القبائل وتوزيعاتها في مصر حسب المناطق التي نزلت فيها.

#### أولاً \_ القبائل التي سكنت الفسطاط:

وتنقسم إلى قحطانية وعدنانية، ثم تجمعات قبلية منهما.

أما القحطانية فقد توزعت على الخطط على النحو الآتى:

### (١) خططُ القبائل القحطانية من الهميسع بن حمير:

١ \_ خطط حَضْرُموت: وهم بنو حَضْرُموت بن عمرو بن قيس بن معاوية ابن حمير.

٢ ـ خطط الصدوف: وهم بنو مالك بن سهل بن عمرو بن قيس بن حمير من قبائل اليمن. وهم من أولاد حضرموت. وقد سمى الصدوف لأنه صدف بوجهه عن قومه حين أتاهم سيل العرم.

٣ \_ خطة رُعَيْن: وهم بنو رعين بن زيد بن سهل بن يَعْفُر بن مُرَّة بن أدّد.

٤ \_ خطة بنى الكُلاع: وهو الكلاع بن شرَحْبيل بن سعد بن حمْير.

٥ ـ خطة يَحْصُب: وهم بنو يحصب بن مالك بن أسلم بن زيد بن غوث بن حمير.

٦ ـ خطة سيبان: قبيلة من الهميسع، اختطوا بمصر، وكان لهم مسجد بإسمهم في الفسطاط.

٧ ـ خطة بنو الرجبة: وهم بنو الرجبة بن زرعة بن كعب. قبيلة من الهميسع، اختطوا بالفسطاط.

٨ ـ خطة القبض: وهم بنو القبض بن مَرْثد. ويرى عبد الله خورشيد أن بنى القبض ربما كانوا بطنا من الرعين من الهميسع بن حمير.

#### (ب) خطط القبائل القصطانية من قضاعة بن مالك بن حمير:

× بنو مُهْرَة: وهم بنو مهرة بن حَيْدان بن عمرو بن إلْحَاف بن قُضاعة بن مالك بن حمير، من قبائل اليمن.

#### (ج) خطط القبائل القحطانية من عريب من كهلان:

١ ــ بنو كندة: قبيلة من عدى من مرة من عريب من كهلان. وكندة: بكسر الكاف وسكون النون وفتح الدال المهملة وهاء فى الآخر. وسمى كند أباه أى كفر نعمته. وقد شهدت فتح مصر.

٢ ــ بنو تجيب: وهم بنو عَدِي وسعد ابنى الأشرس بن شبيب بن السكن بن الأشرس بن كنده. وتجيب اسم أمهما، وقد عرفت القبيلة بها.

٣ ـ خطط خَوْلاَن: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو ولام الف ثم النون.
 وهم: بنو خَوْلاَن بن عمرو بن مالك بن زيد بن عريب.

٤ ـ خطط مَذْحج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة ثم
 جيم. وهم بنو مالك بن مرزة بن أدد بن زيد بن كهلان بن عبد الله.

٥ ـ بنو الأشعريين: بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة. وهم فرع من عريب من القحطانية. وهم بنو الأشعر بن أد بن زيد بن عريب بن زيد بن كهلان. وقيل سمى الأشعر لأن أمه ولدته وهو أشعر. وقد شهدوا مصر، وكانت خطتهم مع المعافر.

٦ ـ بنو سعد: وهم بطن من جذام من عدى من مرة من عريب، وقد شهدت فتح مصر، واختطت بها.

٧ ـ خطة بنى وائل: وهم بطن من جذام من عدى من مرة من عريب. وهو وائل بن زيد مناة بن أقصى بن إياس بن حرام بن جذام بن عدى.

٨ ـ خطة المعافر: وهم من قبائل مالك بن مرة من عريب. وهم بنو المعافر ابن يَعْفُر بن مُرَّة بن أدد.

٩ ـ بنو لَخْم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وميم في الآخر. وهي ثلاث:

الأولى: بنو لخم بن عَدى بن مراة بن ادد ومن خالطهم من جدام. الثانية: بنو عبد ربه بن عمرو بن الحارث بن واثل بن راشدة بن لخم. الثالثة: بنو راشدة بن أذب بن جَزيلة بن لخم.

وقد ذكرت سابقاً أن بنى رأشدة من القبائل التى انضمت إلى عمرو بن العاص عندما مر بجبل الحلال.

# (د) خطط القبائل القحطانية من الأزَّد من مالك من كهلان:

١ \_ خطط غافق: من قبائل الأزد، وهم بنو غافق بن الحارث بن عك بن عدد الله بن الأزد.

- ٢ \_ ينو غنث: من قبائل الأزد.
- ٣ ... بنو شبابة: من قبائل الأزد،
- ٤ \_ بنو خثيم: من قبائل الأزد.
- ه ... بنو مازن: من قبائل الأزد.
- × خطة سبا: وهم بنو مالك بن زيد بن وليعة بن معبد بن سبا.

هذا بالنسبة للقبائل القحطانية، أما بالنسبة للقبائل العدنانية فقد توزعت على الخطط على النحو التالي:

#### (١) خطط القبائل العدنانية من خدرف من مضر:

١ ــ بنو فهر: بطن من كنانة من بني مدركة من خندف، وهو فهر بن مالك
 ابن النضر بن كنانة. وقد اختطوا بالفسطاط منذ الفتح العربي.

٢ ــ بنو جُمَح: من قريش بطن من كنانة من بنى مدركة من خندف، وهم بنو جمح بن عمرو بن هصيص من قريش. وهم ابناء عم بنى سهم، وقد أمر عمرو بن العاص أن تكون خطتهم بالفسطاط بجوار داره.

٣ ــ بنو سهم: من قريش بطن من كنانة من بنى مدركة من خندف، وهم ولد عمرو بن العاص بن وائل. وكانوا بفسطاط مصر، وفرق منهم بالصعيد. وكانت دور بنى سهم حول جامع عمرو بن العاص من الفسطاط.

### (ب) خطط القبائل العدنانية من ربيعة:

× عنزة: بطن من ربيعة، وهم بنو عنزة بن أسد ربيعة. ويقول عنها عبد الله خورشيد: إن عنزه يبدو أنها جاءت مع جيش الفتح، فابن عبد الحكم يذكر أن لها بمصر دورا مجتمعة نحواً من عشر، وفي هذا ما يدل على كثرتها.

وبالنسبة للتجمعات القبلية من القبائل العدنانية والقحطانية، فقد توزعت على النحو الآتي:

ا - اهل الراية: وهم جماعة من قريش (٢٦)، والأنصار (٢٧)، وخُزَاعة (٨٨) وأُسُلَم (٢١)، وغَسفار (٢٠)، ومُسزيْنَة (٢١)، وأُسُلَم (٢١)، وجُسهَ يُنَة (٢٢)،

ويرجح عبد الله خورشيد أن بنى أسلم المذكورة هذه هى أسلم خزاعة القحطانية وهم من الأزد من مالك من كهلان.

<sup>(</sup>٢٦) قريش من القبائل العدنانية، وهم ولد مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اياس بن مضر

<sup>(</sup>٢٧) الانصار: من القبائل القحطانية، وهم من قبائل الأوس والخزرج من قبائل الأزد من مالك من كهلان.

<sup>(</sup>٢٨) خُزَاعة: بضم الخاء وفتح الزاء المعجمتين والف ثم عين مهملة وهاء في الآخر. من القبائل القحطانية، وهم قبيلة من الأزد من مالك من كهلان.

<sup>(</sup>٢٩) أسلم ولم تذكر المصادر العربية هل هم من بنى اسلم بطن من خزاعة من القصطانية، وهم بنو اسلم ابن قصى بن حارثة بن عمرو مزيقياء. أم هو بنو اسلم: بطن من بنى قمعة من العدنانية، وهم بنو اسلم بن عامر بن قمعة. أم هو بنو اسلم بضم اللام بطن من قضاعة من القصطانية وهم بنو اسلم بن الحارث بن قضاعة.

<sup>(</sup>٣٠) غفار: من القبائل العدنانية، وهم بطن من كنانة من بنى مدركة من خندف من مضر. بطن من جاسم من العماليق. وهم: بنو غفار بن جاسم بن عمليق وكانت منازلهم بنجد.

<sup>(</sup>٣١) مُزَيَّنَة. من القبائل العدنانية، وهم بطن من طابخة من خندف من مضر. وهم بنو عثمان وأوس ابنى عمرو بن أد بن طابخة. ومزينة أمهما عُرفوا بها.

<sup>(</sup>٢٢) أشْجُع: من القبائل العدنانية، وهم من بنو سعد فرع من قبيلة قيس من مضر، وهم: حيّ من غطفان، غلب عليهم إسم أبيهم فقيل لهم أشجع، وهم بنو أشجع بن ريث بن غطفان. وكانوا عرب المدينة النبوية.

<sup>(</sup>٣٣) جُهِيْنَة. بضم الجيم وقتح الهاء وسكون الياء المثناة التحتية وقتح التون وهاء في الآخر. من القبائل القحطانية، وهم قبيلة من اسلم من قضاعة من مالك من حمير. وهم بنو جهيئة بن يزيد بن ليث بن سود بن سلم بن الحاقى من قضاعة.

وتَقیف (۲۱)، ودَوْس (۳۰)، وعَبْس بن بغیض (۳۱)، وجُرَش بن بنی کنانة (۳۷)، ولِیث من بکر (۲۸).

لم يكن لكل منهم من العدد ما ينقرد به بدعوة من الديوان، فجعل لهم عمرو بن العاص راية لم ينسبها إلى أحد، وقال: يكون وقوفكم تحتها. فكانت لهم كالنسب الجامع، وكان ديوانهم عليها، فعُرفوا بأهل الراية، وانفردوا بخطة وحدهم، وخطتهم من أعظم الخطط وأوسعها.

Y - بنو اللفيف: وهم جماعة من القبائل تسارعوا إلى مراكب الروم حين بلغ عمرا قدومهم الأسكندرية عند فتحها، فقال لهم عمرو، وقد استكثرهم: إنكم لكما قال الله (فإذا جاء وعد الآخرة جننا بكم لفيفا) فسموا اللفيف من يومئذ. وقد كانوا مجتمعين في المنزل، متفرقين في الديوان، اذا دعى كل بطن منهم انضم إلى بنى أبيه. وكان عامتهم من الأزد (٢٩)، ومن الحجر (٤٠)، ومن

(٣٤) تُعْيِف: من القبائل العننانية، بطن من هوازن من بنى خصفة من قيس من مضر، وقد اشتهروا باسم أبيهم فيقال لهم: تُعْيف. واسمه قسى بن منبه بن بكر بن هوازن .

<sup>(</sup>٣٥) دُوس: لم تذكر المصادر العربية هل هم من بنى دُوس: بطن من شنوه، من الأزد من القحطانية وهم:

بنو درس بن عبداله بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن خالد بن نصر
وهو شنوءة. أم هم بنو دوس: بطن من بنى مهدى من جذام من القحطانية، وقد صنفهم عبد الله
خورشيد من ضمن قبيلة الأزد من مالك القحطانية.

<sup>(</sup>٣٦) عَبْس بن بغيض: من القبائل العدنانية، من بنى سعد من قيس من مضر، وهم بطن من غطفان. وهم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان.

<sup>(</sup>۲۷) جُرَش: يقول عبد الله خررشيد: لا نعرف عن هذا البطن سوى ما ذكره ابن دقماق من انه من كتانة من أهل الراية (وهم من كتانة من بنى مدركة من خندف من مضر العينانية).

<sup>(</sup>٣٨) ليث بن بكر: من القبائل العننانية، وهم بطن من بكر من كنانة من بني مدركة من خندف من مضر.

<sup>(</sup>٣٩) الأَذْه: بفتح الهمزة وسكون الزاى ودال مهملة في الآخر. من القبائل القحطانية، وهم حي من كهلان من القحطامية وهم بنو الأزد بن الغوث بن بنت بن مالك زيد بن كهلان.

<sup>(</sup>٤٠) الحجر: من القبائل القحطانية (من الأزد من مالك من كهلان). بطن من لخم من القحطانية وهم بنو حجر بن جزيلة بن لخم.

غـسـان (٤١)، ومن شـجـاعـة (٤٢). والتف بهم نفـر جـذام (٤٢)، ولخم (٤٤)، والخم والوحاف (٤٤)، وبنوخ (٤٦) من قضاعة.

#### ٣ \_ خطط الحمروات: وهي ثلاث، سميت بذلك لنزول الروم بها وهي:

الأولى: الحمراء الدنيا: وبها خطة بكيّ، وهم: بنو بلى بن عمرو بن إلحاف ابن قضاعة (من القبائل القحطانية) إلا ما كان منهم في أهل الراية. وخطة ثراد من الأزد (٤٧). وخطة فسهم. وهم: بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عبيّ لان(٤٨). وخطة بني بحر بن سيوادة من الأزد (٤٩).

الثانية: الصمراء الوسطى، وبها خطة بنى نبيه، وهم قوم من الروم حضروا الفتح. وخطة هذيل: وهم بنو هذيل بن مُدْرِكَة بن إلْيَاس بن مضر (من القبائل العدنانية). وخطة بنى سلامان من الأزد (٠٠).

<sup>(</sup>٤١) غسان: من القبائل القحطانية، وهم حي من الأزد (من مالك من كهلان).

<sup>(</sup>٤٢) شجاعة. من القبائل القحطانية. ويقول عبد الله خورشيد. وقد يفهم من سياق كلام ابن دقماق أنها من الأزد.

<sup>(</sup>٤٣) جذام: من القبائل القحطانية. من عدى من مرة من عريب من كهلان. وهم: بن جذام بن عدى بن الحارث ابن مرة بن أند بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. ويقول الحمداني: إن جذام الحارث ابن مرة بن أند بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن حرام بن أول من سكن مصر من العرب حين جام أ في الفتح مع عمرو بن العاص. وهم بنر زيد بن حرام بن جذام.

<sup>(</sup>٤٤) لَخْم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وميم في الآخر. من القبائل القحطانية. من عدى من مرة من عريب من كهلان. وهم بنو لخم بن عدى بن الحارث بن مرة بن أند بن زيد.

<sup>(</sup>٤٥) الوحاف: من القبائل القحطانية، من قبائل الهميسع بن حمير.

<sup>(</sup>٤٦) تنوخ: يقول القلقشندى: وهم من قضاعة، وقال آخر وهم حيّ من اليمن، يعنى من القحطانية. ويقول عبد الله خورشيد: وهم من القبائل القحطانية، من قبائل عمران من قضاعة من مالك من حمير

<sup>(</sup>٤٧) ثراد: من القبائل القحطانية. بطن من الأزد من مالك من كهلان.

<sup>(</sup>٤٨) فهم من القبائل العدنانية. من بني جديلة من قيس من مضر.

<sup>(</sup>٤٩) بنو بحر: من القبائل القحطانية. بطن من الأزد من مالك من كهلان .

<sup>(</sup>٥٠) سلامان: من القبائل القحطانية بطن من الأزد من مالك من كهلان.

الثالثة: الحمراء القصوى: وهى خطة بنى الأزرق من الروم، وحضر الفتح منهم اربعمائة رجل. وخطة بنى يَشْكُر بن جَزَيلة من لَخُم (١٠٠). وإليهم ينسب جبل يشكر الذى بنى عليه جامع أحمد بن طولون.

٤ \_ خطة اهل الظاهر: وهم جماعة من القبائل قفلوا من الأسكندرية بعد قفول عمرو بن العاص، فوجدوا الناس قد أخذوا منازلهم، فتحاكموا إلى معاوية بن حديج الذي جعله عمرو على الخطط، فقال لهم: إنى أرى لكم أن تظهروا على هذه القبائل فتتخذوا لكم منازل. فسميت منازلهم الظاهر.

• \_ خطة الفارسيين: وهم بقايا جند باذان، عامل كسرى ملك الفرس على اليمن قبل الإسلام، أسلموا بالشام، ورغبوا في الجهاد، وقد حضروا مع عمرو بن العاص إلى مصر واختطوا بها.

#### ثانياً \_ القبائل التي سكنت الجيزة:

١ - خطط أصبح: من القبائل القحطانية، من الهميسع بن حمير، وهى من القبائل الذين كرهوا أن يبنى الحصن فيهم.

Y ـ خطط يافع بن الحارث: من القبائل القحطانية، بطن من وعين من الهميسع بن حمير. ويرى عبد الله خورشيد أن الاسم الصحيح لهذه القبيلة هو يافع، وليس نافع كما يقول ابن دقماق. على أية حال فإن هذه القبيلة كانت خططهم في وسط الجيزة، وقد بنى الحصن في خططهم. ويقال إن طائفة منهم قد خرجت عن القبيلة بسبب عدم رضاها على الحصن.

٣ ـ خطط هُمُدان: بقتح الهاء وسكون الميم والف ثم نون. من القبائل القحطانية، من مالك من كهلان. ومن بطونها التي اختطت في الجيزة:حاشد

<sup>(</sup>٥١) يشكر: من القبائل القصطانية، بطن من لخم من عدى من مرة من عيهب من كهلان.

ويكيل ابنا جشم بن نوفل بن همدان وقد اختطت بكيل فى جنوبها الشرقى، واختطت حاشدفى شمالها الغربي. ومن بطون بكيل التي اختطت في الجيزة: الحياوية بن بني عامر بن بكيل. وبنو عوف بن أرحب بن بكيل، وقد اختطت كلاهما في قبلي الجيزة.

3 ـ خطط بني حجر؛ من القبائل القحطانية، من الأزد من مالك من كهلان. ويقول عبد الله خورشيد: إن بطنا منهم فقط هم: بنو كعب بن مالك بن الحجر هو الذي اختط في الجيزة. وكانت خطتهم فيما بين بكيل ويافع.

## ثالثاً \_ القبائل التي سكنت الصف الشرقي (بلبيس):

وقد سيكن الحوف الشرقي قبائل من القبائل العدنانية وهم من قيس من مضر, ومن هؤلاء القبائل:

ا ـ بنو عبس: وهم من قبائل بنى سعد من قيس. وقد سكنوا الحوف الشرقى منذ أواخر القرن الثاني الهجرى، وقد اشتهروا باقامتهم فى بلبيس بالذات. ويرى عبد الله خورشيد أن انتقالهم إلى الحوف ربما كانوا ليعيشوا مع قبائل قيس الأخرى التى هاجرت إلى تلك المنطقة.

Y ... پنوسلیم: وهم من قبائل بنی خصفة من قیس، وهم بنوسلیم بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس، وقد قدمت مائة أسرة منهم إلى مصر ونزلت بلبیس فی هجرة قیس الکبری إلى مصر عام ۹ - ۱هـ/ ۲۲۷م فی ولایة الولید بن رفاعة.

" ـ قبيلة هَوَازِن; وهم من قبائل بنى خصفة من قيس. وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس. قدم منها مائة أسرة إلى مصر عام ١٠٩هـ/ ٧٢٧م وبزلوا بلبيس.

ع ... بنو نصر: بطن من هوازن من بنى خصفة من قيس. وهم بنو نصر
 بن مسعداوية بن بكر بن هوازن. قدم منها مائة أسدرة إلى مصدر عام
 ۱۰۹هـ/۷۲۷م ونزلوا بلبيس.

بنو عامر: بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من بنى خصفة من قریش. وهم: بنو عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن هوازن. قدم منها مائة أسرة إلى مصر عام ١٠٩هـ/ ٧٢٧م فى هجرة قیس إلى مصر.

## رابعاً: القبائل التي سكنت الصعيد:

۱ \_ بنو هلال: من القبائل العدنانية، وهم من بنى عامر بن صعصعة من مجموعة هوازن الكبرى من بنى خصفة من قيس من مضر.

وقد كان أول قدومهم إلى مصر عام ١٠٩هـ/ ٧٢٧م في هجرة قيس الكبرى، وقد انتشر بنو هلال في وقت متأخر في الصعيد في بلاد أسوان وما تحتها.

Y \_ قبائل ربيعة: من القبائل العدنانية، ويقول المقريزي إنهم قدموا إلى مصدر في خلافة المتوكل على الله (٢٣٢ \_ ٢٤٧هـ/ ١٤٨ \_ ١٢٨م) أعوام بضع واربعين ومائتين. وعن سبب سكناهم في الصعيد يقول عبد الله خورشيد: إنه لما كانت القبائل العربية القديمة قد اتخذ كل منها لنفسه موطنا، فإن ربيعة لم تجد بدأ من الذهاب إلى أعالى الصعيد، حيث سكنوا بيوت الشعر في براريها الجنوبية وأوديتها، وخلعوا اسمهم على القرية الكبيرة الجامعة \_ قرية بني ربيعة \_ الواقعة في اقصى الصعيد بين أسوان وبلاق (٢٠). على أية حال فإن قبائل ربيعة هي التي أوقفت غارات البجة، التي كانت تشنها على القرى الشرقية، بل إنهم تزوجوا منهم، واستولوا على معدن الذهب بالعلاقي، فكثرت أموالهم، وبالتالي اتسعت أحوالهم.

٣ ـ بنو حجر: من القبائل القحطانية، من الأزد من مالك من كهلان. وهم: بنو كعب بن مالك بن حجر، وقد انتقلت هذه القبيلة أو بعضها إلى المنطقة

<sup>(</sup>٥٢) بلاق: بالكسر وأخره قاف. وهي مدينة واقعة في أول بلاد النوبة على الشاطئ، الشرقي للنيل جنوبي اسوان ومتصلة بها بطريق البر. وإليها تنتهي سفن النوبة وسفن المسلمين، وبينها وبين أسوان أربعة أميال.

الراقعة في محافظة المنيا الحالية، وذلك منذ القرن الثاني الهجرى (الثامن الميلادي).

٤ ـ بنو راشد: من القبائل القحطانية، بطن من لخم من عدى من مرة من عريب من كهلان. ويقول عنها عبد الله خورشيد: «يبدو أنها كانت كثيرة العدد، إذ كان منها في مصر عدد كبير من البطون، وكانت تمثل جانبا كبيراً من القسم الذي عاش من لخم بالصعيد، فقد أقامت بطوئها بالبر الشرقي من صعيد مصر، فيما بين مسجد موسى وأسكر من عمل أطفيح».

بنو المغيرة: من القبائل القحطانية، أسرة من العتيك من الأزد من مالك من كهلان. يقول عنها عبد الله خورشيد: «يبدو أنها كانت تقيم فى القرن الثانى بصعيد مصر فى كورة البهنسا (مركز بنى مزار محافظة المنيا)».

## خامساً: القبائل التي سكنت الأشمونين:

١ ـ بنو كنانة طلحة: من القبائل العدنانية، بطن من كنانة من بنى مُدْرِكَة من خندف من مضر. وهم من كنانة بن خُزيْمة بن مُدْرِكَة بن إلياس بن مضر. وقد ذكرهم القضاعى فى خطط مصر وقال: إن منهم أخلاطاً فى بلاد قريش، أي بلاد الأشمونين وما حولها من البهنسا.

٢ ـ بنو زُهْرة: بضم الزاى وسكون الهاء وفتح الراء المهملة وهاء فى الآخر. من القبائل العدنانية، بطن من قريش من كنانة من بنى مُدْرِكَة من خندف من مضر وهم: بنو زُهْرَة بن كلاب بن مرة. وزُهْرَة اسم إمرأة كلاب، نُسب ولده إليها. ويقول عنهم عبد الله خورشيد: إنهم «أقاموا بمصر إقامة فعلية منذ القرن الثانى فى الأقل. والمقريزى يحسبهم ممن كان بالصعيد من قريش، فى حين يحدد الحمدانى مكانهم ببلاد الأشمونين وما حولها من صعيد مصر. ويُفهم من هذا أنهم ذهبوا للإقامة فى بلاد قريش منذ هجرة الأشمونين».

٣ ـ بنو سهم: من القبائل العدنانية، بطن من قريش من كنانة من بنى مدركة من خندف من مضر. وقد ذكرت سابقاً أنهم ولد عمرو بن العاص. ويرى عبد الله خورشيد أنهم أقاموا في منطقة الأشمونين منذ هجرة قريش، رغم أن المقريزي قد ذكرهم ممن كانوا بالصعيد من قريش.

٤ بن جعفر الطيار بن أبى طالب (٢٠): من القبائل العدنانية، من بنى هاشم بطن من قريش من كنانة من بنى مدركة من خندف من مضر، ويقول عنهم عبد الله خورشيد: إن المقريزى لا يعطينا فكرة واضحة عن أول اقامتهم بمصر، ولكنه فى موضع آخر يذكر أن عدة بطون منهم كانت تنزل بأرض الأشمونين. ويرى عبد الله خورشيد أن الجعافرة عاشوا فى مصر منذ القرن الثالث فى الأقل، وأنهم هاجروا إلى الأشمونين فى هجرة قريش الكبرى (٤٠)

ه \_ جهيئة: من القبائل القحطانية، وقد تم التعريف بها مع أهل الراية. لكن يبدو \_ من كلام المقريزى \_ أنهم انتقلوا بعد ذلك وسكنوا بلاد الأشمونين، وظلوا بها حتى مجىء الفاطميين الذين نقلوهم من بلاد الأشمونين إلى بلاد أخميم.

٢ ـ بنو أمية: من القبائل العدنانية، وهم بطن من قريش من كنانة من بنى من دُركة من خندف من مضر. ويقول عنهم الحمدانى: وبالصعيد جماعة من بنى أمية بناحية تَنْدَة (°°) وما حولها من الأشمونين ـ من بنى أبان بن عثمان، وبنى خالد بن يزيد بن معاوية، وبنى مسلمة بن عبد الملك، وبنى حبيب بن الوليد بن عبد الملك، ومن بنى مروان بن الحكم، وهو المروانية.

 <sup>(</sup>٥٣) ويقول القلقشندى: وقد عرف بجعفر الطيار لأنه عندما قطعت يداه يوم موته سنة ثمان من الهجرة،
 فلفبر النبى (ص) أن الله جمل له منهما جناصين يطير بهما فى الجنة، ولذلك قيل له :الطيار.

<sup>(</sup>٤٥) ويرجع عبد الله خورشيد أن تكون هجرة قريش الكبرى إلى بالد الأشموذين قد تمت فيما بين أواسط القرن الرابع وقت بخول الفاطبيين مصر، وأواسط الخامس.

<sup>(</sup>٥٥) تَنْدُدُ: الدال مهملة مفتوحة. وهي قرية كبيرة في غربي النبل من الصعيد الأدنى، وتَنْدَة بمركز ملوى -- مديرية اسبوط.

#### (ثانيا) انتشار اللغة العربية:

رأينا كيف كانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية للبلاد قبل الفتح العربى لصر طوال مدة الحكم البيزنطى، وكيف كانت اللغة القبطية هى لغة المصريين. ولم تكن ثمة حاجة بالمصريين لتعلم اللغة اليونانية إلا لمن يريدون تولى الأعمال الإدارية فى الحكومة.

وعندما فتح العرب مصر تغير الأمر، ولكن تدريجياً، ففي خلال ثلاثة قرون كانت اللغة القبطية للمصريين قد أفسحت مكانها للغة العربية. فكيف تغير اللسان المصرى، الذي لم يتغير طوال العهود السابقة، من القبطية إلى العربية؟ وبمعنى آخر ما هي العوامل التي أدت إلى إنتشار اللغة العربية في مصر، ومن ثم إلى تعريب مصر؟

تُعتبر هجرة القبائل العربية ـ التي مرت بنا في الصفحات السابقة ـ من اهم عوامل انتشار اللغة العربية، ذلك أن أحد الفروق الهامة بين هذه القبائل واليونانيين الذين عاشوا في مصر، هو أن هذه القبائل أتت للإستيطان والمعيشة في مصر، فكان عليها أن تنتشر في الريف المصرى. أما اليونانيون فقد عاشوا في مصر كطبقة حاكمة، فاقتصر نزواهم على المن وصبغوها بحضارتهم، ولم يمتد نفوذهم الثقافي في الريف كثيراً، فلم تنتشر اللغة اليونانية إلا في بيئات خاصة، وعاش اليونانيون في مصر، كأنهم جزر يونانية في المحيط المصرى الواسع. أما العرب فقد عاشوا وسط المصريين، واختلطوا بهم اختلاطاً كاملاً، وتزوجوا منهم، الأمر الذي أدى ـ بالضرورة ـ إلى إنتقال اللغة العربية إليهم. وبدون هذا التفاعل والإختلاط لا يمكننا أن نفسر ـ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ـ كيف ترك الفلاح المصرى القديم لغته رغم تمسكه بالقديم وحرصه عليه.

هذا على كل حال، هو العامل الأول في إنتشار اللغة العربية في مصر، أما العامل الثاني، فهو حركة التعريب التي قامت بها الدولة العربية، سواء لتعريب الدواوين أو لتعريب النقود.

وبالنسبة لتعريب الدواوين في مصر، فقد حدث ذلك في عام ١٨هـ/٥٠٧م في ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر (٨٦ ـ ٩٠ هـ/ ٥٠٠ ـ ٨٠٨م)، الذي نقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية. وبغض النظر عن الدافع وراء هذا التعريب ـ وهو ما تناولناه في كلامنا عن النظام الإداري، فإن تعريب الدواوين شكل خطراً كبيراً على مناصب الأقباط في الدولة، دفعهم دفعاً إلى تعلم اللغة العربية، حتى يتسنى لهم الإحتفاظ بوظائفهم، أو تولى الوظائف كما ذكرت سابقاً.

وهكذا أصبحت اللغة العربية، هي اللغة الرسمية للبلاد، بدلاً من اللغة اليونانية التي كانت حتى ذلك الحين هي لغة الدواوين.

ولم تقتصر حركة التعريب على تعريب النظام الإدارى في الدولة الإسلامية، وإنما تعددت إلى تعريب النظام الإقتصادى المتمثل في عملة البلاد، ومن المعروف أن العرب ظلوا يتعاملون بنقود كسرى وقيصر، أي الدراهم والدنانير، حتى تولى عبد الملك بن مروان الخلافة (٦٠ ـ ٨٦ هـ/ ١٨٠ ـ ٧٠٥م)، فكان أول من ضرب النقود الرسمية عربية مستقلة في الإسلام، وأوجب التعامل بها، وأبطل إستعمال النقود الرومية والفارسية عام ٢٧ هـ/ ٢٨٦م.(٥٠)

على كل حال، فقد كان بسبب حركة التعريب أن انتقلت ثقافة مصر من الثقافة القبطية واليونانية إلى الثقافة العربية، بكل ما ترتب على ذلك من تغير العقل المصرى بصفاته القديمة القبطية واليونانية، إلى عقل عربى، حتى إذا ما وصلنا إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) رأينا البطرك الملكاني في مصر سعيد بن بطريق (ت عام ٣٢٨ هـ/ ٩٣٩ م) يكتب كتابه في التاريخ

<sup>(</sup>٥٦) وقد اختلف المؤرخون في السنة التي ضرب نيها عبد الملك النقود ونقشها، فقيل عام ٢٧هـ/ ١٩٥٦م وقيل عام ٢٧هـ/ ١٩٥٢م وقيل عام ٢٧هـ/ ١٩٦٦م وقيل عام ٢٧هـ/٢٩٦م.

باللغة العربية، ويعنونه باسم «كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق». كذلك نرى ساويرس بن المقفع اسقف الأشمونين ... في صعيد مصر.. يؤرخ لبطاركة الكنيسة المصرية باللغة العربية في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ويتضع لنا .. كما تقول الدكتورة سيدة كاشف مما كتبه ساويرس أن اللغة العربية كانت قد أصبحت هي اللغة السائدة في ديار مصر في عصره على المستوى الشعبي والرسمي، حتى إن اللغة القبطية ... باعترافه هو نفسه ... أصبحت مجهولة من غالبية المصريين، وكذلك الحال بالنسبة للغة اليونانية التي كانت هي اللغة الرسمية منذ عهد البطالة. لذلك يذكر ساويرس أنه لاقي مشقة كبيرة في ترجمة الوثائق القبطية واليونانية إلى العربية، وأنه استعان ببعض المسيحيين ممن كانوا لهم دراية باللسان القبطي أو اليوناني!

## ثالثاً: انتشار الإسلام:

أما بالنسبة لإنتشار الإسلام، وهو العامل الثالث في صبغ المجتمع المصرى بالصبغة العربية \_ فمن المحقق أن هجرة القبائل العربية إلى مصر، وبزولها خاصة في الريف المصرى، كانت من أهم عوامل انتشار الإسلام في مصر. ومما يؤكد أهمية هذا العامل قول المقريزي:

«ولم ينتشر الإسلام في قرى مصر إلا بعد المائة من تاريخ الهجرة، عندما انزل عبيد الله بن الحبحاب، مولى سلول، قيسا بالحوف الشرقى. فلما كان في المائة الثانية من سنى الهجرة، كثر انتشار المسلمين بقرى مصر ونواحيها.»

على أنه كان ثمة عوامل أخرى ـ ذكرتها المسادر العربية ـ أسهمت في انتشار الإسلام في مصر، خاصة في فترات معينة، تبعاً لسياسة الخلفاء وولاتهم.

ومن هذه العوامل: الرغبة في التخلص من دفع الجزية.

فيذكر ساويرس أنه في خلافة مروان بن محمد (١٢٧ ــ ١٣٢ هـ/ ٧٤٤ ــ ٧٤٩م) أعلن والى مصدر حقص بن الوليد (١٢٧ ــ ١٢٨هـ/ ٧٤٤ ــ ٧٤٥م) إعفاء كل من يسلم من الجزية، فاعتنق نحو أربعة وعشرين ألفا من الأقباط الدين الإسلامي!

كذلك يذكر ساويرس أنه عندما قرر الخليفة العباسى الأول أبو العباس عبد الله السفاح (١٣٢ ـ ١٣٦هـ/ ٧٤٩ ـ ٧٥٣م) أن يُعفى من الجزية كل من يعتنق الدين الإسلامى ويقيم شعائره، تخلى كثير من المسيحيين ـ أغنياء كانوا أو فقراء ـ عن دينهم، وأعتنقوا الدين الإسلامى بسبب فداحة الجزية والأعباء الملقاة عليهم.

ومن الأمثلة التي يبين فيها ساويرس ايضاً إسلام الكثيرين من الأقباط بسبب الفقر وقلة ما معهم من المال، ما حدث في خلافة المنتصر العباسي (٢٤٧ ـ ٢٤٨ هـ/ ٢٦١ ـ ٢٦٨م) حينما ولي خراج مصر احمد بن محمد بن المدبر، إذ فرض هذا الوالي ضرائب باهظة على الكنيسة وعلى الأقباط عامة، مما دفع الكثيرين إلى التحول إلى الإسلام.

وهذه الأمثلة التي أوردها ساويرس لا يجب التشكيك فيها، لأن ساويرس كان قبطيا، كما أنه لم يكن ليغفل الكلام على أى اضطهاد يصبيب الأقباط لتحويلهم إلى الدين الإسلامي بقوة.

وقد كانت ثورات القبط التى سبق ان تعرضنا لها ـ بسبب زيادة الخراج، يتبع اخمادها في العادة تحول عددكبير من الأقباط إلى الدين الإسلامي. وكان أخر تلك الثورات، تلك التي انتهت عام ٢١٧ هـ / ٢٣٨م بمجيء الخليفة المأمون إلى مصر، واخضاعه للثائرين، وكان من نتائجها أن أصبح المسلمون أغلبية في القطر المصرى.

كذلك من العوامل التى آدت إلى دخول القبط إلى الإسلام، تحريم الخلفاء استخدام أهل الذمة في وظائف الدولة. وقد بدأ به الخليفة عمر بن عبد

العسزيز (۹۹ – ۱۰۱ هـ/ ۷۱۷ – ۲۱۹م)، بتلاه الخليسف المهدى (۱۰۸ – ۱۳۹هـ/ ۱۹۳ مـ/ ۱۰۸ – ۱۳۹هـ/ ۱۹۳هـ/ ۱۹۳ مـ/ ۱۳۳ مـ/ ۱۳۸ مـ/ ۱۳۸ مـ/ ۱۲۸م)، والمقتدر بالله (۲۹۰ – ۳۲۰ مـ/ ۲۰۰ مـ/ ۲۰۰ مـ/ ۱۲۸م).

الفصل الثانى
المراة فى المجتمع المصرى
وضع المرأة فى المجتمع المصرى
المعلمات، والأميرات، وزوجات الأمراء، والفقيهات

# الفصل الثاني المرأة في المجتمع المصري

بداية نقول إنه على الرغم من كثرة المؤلفات العربية في مجالات الحياة المختلفة، إلا إننا لا نجد مصدراً يلقى أضواء كافية عن المرأة ووضعها في المجتمع المصرى على وجه الخصوص.

وعند محاولتنا دراسة وضع المراة في المجتمع المصرى خاصة في الفترة الخاضعة للبحث (من الفتح العربي إلى بداية الدولة الفاطمية) نلاحظ أن المصادر العربية تكاد تكون نادرة، أما فيما يختص بالمراجع الحديثة، فنلاحظ أنها قد أغفلت فترة بحثنا، كما نلاحظ أنها تتناول المراة من حيث تكريم الإسلام لها ورفع مكانتها، وغير ذلك من الأمور النظرية التي لا تعبر عن واقع المراة في تلك الفترة، فهناك فرق بين النظرية والتطبيق أو الواقع.

وعلى اية حال، فمن خلال ما جمعناه من معلومات، وجدنا أن المرأة فى المجتمع المصرى ـ فى فترة بحثنا ـ لم يكن لها دور يذكر فى شئون الحكم، كما حدث فيما بعد، ولم نسمع عن دور سياسى قامت به زوجات الأمراء أو بناتهم أو أية أمرأة أخرى.

على أن المصادر تتحدث عن حرص الأمراء والخلفاء على تعليم بناتهم وزوجاتهم، وتأديبهن على يد معلمات ومربيات عرفن بالفضل والعلم.

فتتحدث المصادر عن عُزة بنت حُميل بن حفص بن اياس الحاجبية الغفارية الضمرية (١) التي أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بالخالها على حرمه ليتعلمن من أدبها. وكانت من أجمل النساء وجها وأفصحن لسانا، وأحفظن لكلام العرب. وقد سكنت مصر، وكان كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الشاعر المشهور يهيم بها، لذلك كان ينسب بها.

<sup>(</sup>١) في ابن إياس (عزة بنت جميل بن عمرو الضمري)

وقد توفيت عام ٨٥ هـ/ ٧٠٤م وقيل عام ٢٨هـ/ ٥٠٥م بمصر، في أيام عبد العزيز بن مروان. وقد زار «كثير» قبرها، ورثاها، وتغير شبعره بعدها، فقال له قائل: ما بال شعرك قد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب، وذهب الشباب فلا أعجب، ومات عبد العزيز بن مروان فلا أرغب.

وقد تحدثت المسادر عن بعض الأميرات اللاتي عُرفن بالعلم والأدب مثل:

## قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون:

وكان اسمها: اسماء، وكانت من أعقل النساء، وتذكر المصادر العربية أنه كان لها من الحكايات مع الخليفة المعتضد ما يجب أن تؤرخ! فمنها:

أن المعتضد قال لها يوما: «بم تشكرين الله اذ جعل أمير المؤمنين زوجك؟»

قالت: «بما يشكر به أميرُ المؤمنين اذ جعل احمد بن طولون من رعيته»!

ومما أورده ابن سعيد أن المعتضد «وضع رأسه يوما في حجرها، فنام حتى غط في نومه، فتلطفت في ميل رأسه من حجرها، ووضعته على مخدة، وقامت، إلى أن انتبه المعتضد من نومه، فوجد رأسه على مخده، ونظر إلى قطر الندى، فلم يجدها معه في البيت، فاشتد غيظه، واستدعاها، فقال لها بكلام منزعج ...: ما هذا الذي صنعت ؟ أضع رأسي في حجرك، وأستأمنك على روحي، فتتركيني وتمرين عنى؟ فقالت: إن فيما أوصاني به أبي، ألا أجلس بين النيام وألا أنام بين الجلوس! فأعجب ذلك المعتضد وقال: نعم ما أوصاك به أبوك».

ثم يقول ابن سعيد إن المعتضد «ناولها يوما قدح خمر لتشربه، فقالت: يا أمير المؤمنين: ما شربتُه قط، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء: ناقصات عقل ودين، والرجال إن شريوا الخمر، ففى عقولهم واديانهم ما يحتمل حَيفها، والنساء بضد ذلك، فاشتد ولعه بما سمع منها وأعفاها».

«وقال لها يوماً: ما أحسن ما أدبك أبوك؟ فقالت: إنى لم أكن أبصر أبى، ولكنى تأدبت بأدب جواريه، فسقال: ذلك أحسن وأشرف». وعن أدب قطر الندى يقول أبن سعيد: «وصارت الأمثال في قصر الخليفة تُضرب بأدب قطر الندى».

ومن الأميرات اللاتي عرفن بالعلم والأدب:

## ام مروان:

وهى الإبنة الكبرى لآخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد، وكانت قد جاءت ضمن بناته وزوجاته عندما هرب إلى مصدر. ويقال إنه عندما قتل مروان بن محمد على يد عامر بن اسماعيل، أرسل حريمه وبناته إلى صالح بن على، فتكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت:

«يا عم أمير المؤمنين، حفظ الله لك من أمرك ما يحب لك حفظه، وأسعدك في الأمور كلها بخواص نعمه، وعمك بالعافية في الدنيا والآخرة. نحن بناتك وبنات أخيك وابن عمك، فليسعنا من عفوكم ما وسعكم من جُورنا! قال: اذن لا نستبقى منكم أحدا رجلاً ولا إمرأة..، قالت: يا عم أمير المؤمنين فليسعنا عفوكم اذا. قال: أما العفو فنعم قد وسعكم، فان أحببت زوجتك من الفضل بن صالح بن على، وزوجت أختك من أخيه عبد الله بن مسالح. فقالت: يا عم أمير المؤمنين، وأي أوان عرس هذا؟ بل تلحقنا بحران. قال: فاذا أفعل ذلك بكن إن شاء الله، فألحقهن بحران».

ويذكر الحميرى انه عندما قتل عامر بن اسماعيل مروان بن محمد، قعد على فرشه، وأكل من طعامه، فضرجت إليه ابنة مروان الكبرى، وتعرف بأم مروان، فقالت: «يا عامر، إن دهراً انزلِ أمير المؤمنين عن فرشه حتى أقعدك عليه، فأكلت من طعامه، واحتويت على أمره، وحكمت في مملكته ـ لقادر أن يغير مآربك! فاغتاظ السفاح من ذلك وكتب إليه: ويلك، أما كان لك في أدب

الله عز وجل ما يزجرك عن أن تأكل من طعام مروان، وتقعد على مهاده وتتمكن من وساده?! أما والله لولا أن أمير المؤمنين تأول ما فعلت على غير أعتقاد منك لذلك، لمسك من غضبه وأليم أدبه ما يكون لك زاجرا ولغيرك واعظا، فإذا أتاك كتاب أمير المؤمنين فتقرب إلى الله عز وجل بصدقة تطفى، بها غضبه، وصلاة تُظهريها الاستكانة، وصم ثلاثة أيام، ومر جميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك».

ومن الأميرات اللاتي ذكرت المصادر العربية اسمامهن:

#### ارمانسة ابنة للقوتس:

وكان عمرو بن العاص عندما نزل بلبيس قد أسرها وأخذ جميع مالها، ثم أحب عمرو ملاطفة المقرقس، فسيرها اليه مكرمة في جميع مالها مع قيس بن أبى العاص السهمى.

## ام كلشم:

وكانت ابنه الوالى عقبة بن عامر.

#### ام سهل:

وكانت ابنة الوالى مسلمة بن مخلد، واليها تنسب منية مسهل، وقد تزوجت من ابى بكر بن عبد العزيز بن مروان.

#### أسماء ابنة أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان:

وهى التى يُعرف باسمها (مصحف أسماء). فقد ذكري في موضع سابق أن عبد العزيز بن مروان عندما كبان والها علي صعب أسر أن يُكتب له مصحف، فلما فرغ من كتابته قال: من وجد فيه حرفا خطأ فله رأس أحمر وثلاثون ديئارًا، فتداوله القراء، فأتى رجل من قراء الكوفة (من أهل الحمراء

كما في رواية ابن عبد الحكم) ذكر ابن يونس أن اسمه زرعة بن سهيل الثقفي، فقرأه بهجاء، ثم جاء إلى عبد العزيز بن مروان فقال له: قد وجدت في المصحف حرفاً خطا، قال مصحفى؟ قال: نعم. قال: فنظرواء فاذا فيه: دإن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة»،فإذا هي مكتوبة «نجعة» قدمت الجيم قبل العين، فأمر بالمصحف، فأصلح وأبدلت الورقة، ثم أمر له بثلاثين ديناراً وبرأس أحمر. وعندما توفى عبد العزيز بن مروان في سنة ٨٦ هـ/ ٧٠٥ م بيع هذا المصحف في ميراثه، فاشتراه ابنه أبو بكر بالف دينار، ثم توفى أبو بكر، فاشترته أسماء ابنة أبى بكر بن عبد العزيز بسبعمائة دينار، فأمكنت منه الناس، وشهرته، فنسب اليها، وعرف بمصحف أسماء.

#### عباسة بنت أحمد بن طواون:

وهى من فواضل نساء عصرها، وقد سميت بها قرية العباسة \_ الواقعة أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام \_ عندما نزلت بها فى اثناء توديعها لقطر الندى.

وقد أبرزت المسادر أيضاً أسماء بعض زوجات الأمراء في مصدر، دون ذكر أدوار لعبنها وهن:

## أم عبد الله ابنة عبد الله بن عمرو بن العاص:

وقد تزوجها عبد العزيز بن مروان فأنجبت منه سهلا وسهيلا.

#### مارية:

وكانت جنسيتها رومية. وقد تزوجها عبد العزيز بن مروان. وإنجب منها ولدا وهو محمد بن عبد العزيز، وقد بنى عبد العزيز بن مروان قصرا لها عرف بقصر مارية.

#### أسماء

وكانت زوجة أحمد بن طواون. يقول عنها ابن سعيد، نقلا عن نعّت جارية أحمد بن طواون: كان لأحمد بن طواون زوجة من بنات الموالى تزوجها بمصر، وكانت حسنة الموقع منه، جميلة الصورة، يقال لها أسماء، فقلت: «يا مولاى ليس خلوتك منها على حسب محلها منك!!» قال لى: «هى صغيرة الكف، قصدة الخلقة، فأخاف أن يكون هذا في ولدى منها».

## خديجة بنت مزاحم بن خاتان:

وكانت زوجة أيضاً لأحمد بن طولون. وكانت دار صناعة السفن قد نقلت إلى دارها بساحل الفسطاط من جزيرة الروضة عام ٣٢٥ هـ/ ٩٣٦ م، وذلك في الدولة الإخشيدية.

وقد أوردت المسادر بعض أسماء الجاريات اللاتي كانت لهن حظوة لدى الأمراء أو الوزراء، ومنهن:

#### نعت

وكانت جارية احمد بن طواون. وتقول عنها الدكتورة سيدة كاشف:

«ولم تشتهر في بلاط أحمد بن طولون نساء اللهم إلا جاريته نعت. والظاهر أنها كانت تنعم بقسط واقر من الحرية، فإن ابن الداية قد نقل عنها معظم البيانات التي تركها لنا عن حياة أحمد بن طولون الخاصة. والمعروف أنها كانت أما لثلاث من بناته. والظاهر أنها كانت تدير (حريم) أحمد بن طولون، ومن المحتمل أنها كانت غير صغيرة في السن، فإننا نراها تعني بالترويع عن الأمير، وتعنى ببيته وسائر حريمه وجواريه، ولكنا لا نظن أنها كانت ذات شان يذكر في الأمور العامة».

#### بوران:

وكانت محظية خمارويه. ويقال إن من أجلها بنى خمارويه بيت الذهب، وصور فيه صورتها وصورته، وكان يرى أن الدنيا لا تطيب له إلا بسلامتها وينظره إليها، وتمتعه بها، فكدر موتها عيشه، وانكسر انكساراً بان عليه.

وقد كان لأبى بكر محمد بن على الماذرائي جارية ـ لم يذكر القريزي اسمها ـ كانت تخرج معه للحج.

كما ذكرت المصادر اسما لسيدة كانت أما لأحد أولاد أحمد بن طواون وهو أبو العشائر. وإن كانت المسادر لم توضع لنا هل كانت زوجته أو جاريته، وقد عرفت باسم «مائة ألف».

وقد برزت في فترة البحث، بعض الفقيهات من النساء اللاتي حظين بقدر من الشهرة، وكانت أشهرهن:

### السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب:

وقد دخلت مصر مع زوجها اسحاق بن جعفر الصادق. وكانت من ريات الصلاح والزهد، ويقال إنها حجت ثلاثين حجة، وكانت كثيرة البكاء، تقوم الليل وتصوم بالنهار، فقيل لها: ألا ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسى، وأمامى عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. وكان الإمام الشافعى يزورها وهى من وراء الحجاب، وقال لها: ادعى لى! وكان معه عبد الله بن عبد الحكم. وقيل: لما مات الإمام الشافعى أوصى أن السيدة نفيسة تصلى عليه، فلما مات أدخل نعشه فى دارها، وصلّت عليه، ثم حمل من عندها ودفن. وقد توفيت السيدة نفيسة سنة ١٠٨هه/ ٢٨٨ ودفنت في منزلها، وهو الموضع الذي به قبرها الآن. وقد أراد زوجها اسحاق بن الصادق أن يحملها ليدفنها بالمدينة، فسأله أهل مصر أن يتركها ويدفنها عندهم لأجل البركة. وقبر السيدة نفيسة أحد المواضع المعروفة بإجابة الدعاء بمصر.

وقد أشار الأبشيهي والقرماني في كتابهما إلى واقعة مقابلة أحمد بن طولون والسيدة نفيسة، ومن الواضح جليا أن هذه الواقعة مختلقة، خاصة وأن الدولة الطولونية قامت في مصر عام ٤٥٢هـ/ ٨٢٨م، والسيدة نفيسة كما نكرت آنفا — قد توفيت عام ٨٠٧هـ/ ٣٢٨م، فكيف تسنى لهما هذا اللقاء؟ وعلى أية حال، فسأورد نص هذه المقابلة كما نكرها الأبشيهي، فهو يقول: «وقيل لما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل، استفاث الناس من ظلمه، وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها، فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: في عد. فكتبت رقعة ووقفت في طريقه وقالت: يا أحمد يا ابن طولون! فلما رأها عرفها، فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة، وقرأها، فإذا فيها: ملكتم فلسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخواتم فعسفتم، وردت اليكم الأرزاق فقطعتم هذا، وقد علمتم أن سهام الأسحاد نافذة غير مضطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم وينقى الظالم، اعملوا ما شئتم فانا صابرون، وجوروا فانا بالله مستجيرون، وإظلموا فانا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: فعدل لوقته».

ومن الفقيهات اللاتي ذكرتهن المسادر العربية كذلك:

كلثوم بنت أبى القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب:

وقد كانت من الزاهدات العابدات، وكان لها مشهد يزار في مصر .. كما ذكرت في موضع سابق.

#### عائشة بنت جعفر الصادق:

من ريات العبادة والصلاح، كانت تقول: «وعزتك وجلالك لئن المخلتني النار، الخذت توحيدى وادور به على أهل النار، وأقول لهم: وحدته فعذبني»! وقد توفيت عام ١٤٥هـ/ ٧٦٢م وبفنت بقرافة مصر.

## رابعة بنت اسماعيل:

عابدة من عابدات مكة، ولدت بمكة سنة ١٤٥هـ/ ٧٦٧م وأقامت بمصر سبع سنين، ولما دخل الإمام الشافعي مصر كان يتردد عليها، وكان يصلى التراويح في رمضان بمسجدها.

## أسية بنت مزاحم بن خاقان:

وهي من ربات العبادة والزهد والتقى والصلاح، عكف عليها الضاص والعام، ويُنسب اليها تربة السيدة آسية بنت مزاحم بمصر. وتوفيت عام ٢٥٩هـ/ ٨٧٢م. ويبدو من اسمها أنها كانت أختا لخديجة ابنة مزاحم بن خاقان، زوجة أحمد بن طواون التي ذكرتها سابقاً.

#### فاطمة بنت عبد الرحمن الحرانية:

كانت من الزاهدات العابدات، ولدت ببغداد، وقدم بها أبوها إلى مصر، وسمعت منه، وطال عمرها حتى جاوزت الثمانين، وكانت تعرف بالصوفية لأنها كانت تلبس الصوف، ولا تنام إلا في مصلاها بلا وطاء أكثر من ستين سنة. وقد سمع منها أخيها عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي صالح. وقد توفيت عام٢١٣هـ/ ٩٢٤م.

وبعد فقد حاولنا معرفة شيء عن الوظائف التي شغلتها المرأة في فترة بحثنا، فلم نجد إلى جانب وظيفة المؤدبة والمربية التي تحدثنا عنها، سوى وظيفة الحاضنات اللاتي ذكرتهن المسادر العربية: بنانة وكانت حاضنة لبعض بني مروان أو ظِنُرا لهم (٢) كما يقول أبن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٢) الطنش جمع اطُوُّر واطُور واطأر وطأور وطأور وطأورة وطأوار. أي المرضعة لوك غيرها.

# الفصل الثالث العادات والتقاليد في المجتمع المصري . الأعياد والمواسم

.أعياد المسلمين ـ أعياد الأقباط ـ أعياد اليهود.

- . الأعياد القومية.
  - ً. احتفالات الزواج.
  - . الطعام والشراب.
  - . الملابس والزينة.
- . الألعاب ووسائل التسلية..

. الشطرنج

. الحواة . الكُرُّج . سباق الخيل . الصنيد . لعب القمار

. لعبة الصوالجة

. المقابر والجنازات .

## الفصل الثالث . العادات والتقاليد في المجتمع المصرى الأعياد والمواسم

بعد سيطرة العرب على مصر، ودخول الدين الإسلامي إليها، أصبح في مصر ثلاثة أنواع من الأعياد تتبع ثلاث ديانات اساسية في مصر، وهذه الأعياد هي:

أعياد المسلمين - أعياد الأقباط - أعياد اليهود.

هذا إلى جانب أعياد يمكن أن نطلق عليها أعيادا قومية، وذلك لأنها لا تقام وفقا لدين معين، وإنما كان الشعب كله يحتفل بها، وشاركهم العرب في هذا الاحتفال.

وقبل تناول الأعياد في مصر يجب أن نشير إلى ظاهرة هامة، وهي أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، كانوا يحتفلون بالأعياد الإسلامية والمسيحية على السواء، ولعل ذلك ــ كما ترى الدكتورة سيدة كاشف ــ يرجع إلى أن الكثير من المصريين المسلمين كان من أصل قبطي.

وسنحاول في الصفحات القادمة أن نتتبع الأعياد في مصر بشيء من التفصيل، رغم فقر المسادر العربية التي تعرضت للفترة التي يتناولها بحثنا في هذا الموضوع.

#### اولا: اعياد المسلمين:

نلاحظ أن المصادر العربية لا تشير إلى احتفالات بأعياد السلمين أقيمت في هذه الفترة، اللهم إلا ما ذكر عن إحتفالين في الدولة الإخشيدية، كان الأول عن الإحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر \_ ويظهر من النص أن هذا ما كان يحدث في الدولة الطولونية \_ والثاني عن الإحتفال بعيد الأضحى.

وبالنسبة للإحتفال الأول، وهو الإحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر، يقول ابن سعيد: «ولما بخل شهر رمضان، أطلق النفقات للمسجد الجامع، وأمر بعمارة المساجد بالجص، والبياض، والخلوق، والمصابيح، والأئمة. ثم أمر بالتأهب للعرض ليلة الفطر على رسم أحمد بن طولون وما كان يقعله تكين، فتأهب الناس واشتروا وأكثروا، وكان القواد التكينية على غاية الرفعة. ولما كان آخر شهر رمضان ركب الإخشيد بعد عشية، فحضر ختم الجامع وصلى وأوتر، وهو في وجوه عبيده في دراعه (۱) بياض، وبين يديه خمسمائة غلام بالدبابيس (۲) والمستوفيات (۲)، وبين يديه الشمع والمشاعل، وقيل كان بين يديه مائة فراش بمائة شمعة. ثم أصبح الناس للعرض، وجلس في غلمانه في أحسن زي بالتجافيف (٤)، والجواش (٥) والدروع، فلم يفرغوا إلى غلمانه في أحسن زي بالتجافيف (٤)، والجواش (٥) والدروع، فلم يفرغوا إلى العشاء. ثم أصبح، فركب لصلاة العيد، فصلي به عمر بن الحسن العباسي وخطب به وانصرف، ونصب السماط فآكل الناس وحملوا».

أما بالنسبة للإحتفال الثانى وهو الإحتفال بعيد الأضحى، فيقول ابن خلكان: كان كافور في عيد الأضحى يسلم أحد رجاله ويدعى أبو بكر المحلى ـ وكان يتولى أمر نفقاته ـ بغلا محملا ذهبا وورقا وجريدة تتضمن أسماء بعض الأشخاص، لتوزع عليهم هذه الأموال. ويصف أبو بكر مهمته في العيد في تلك العبارة: كان يمشى معى صاحب الشرطة ونقيب يعرف المنازل، وأطوف من بعد العشاء الأخيرة إلى آخر الليل حتى أسلم ذلك إلى من

<sup>(</sup>١) الدراعة: جبة مشقوقة المقدم.

<sup>(</sup>Y) النبوس: عصا من خشب أو حديد في راسها كالكرة. والدبوس يسمى أيضاً العامود وهو آلة من حديد ذات أضالاع ينتفع بها في قتال لابس البيضة (توضع على الراس) ومن في معناه.

<sup>(</sup>٣) الراجح انها ضرب من العصى الخشبية السميكة.

<sup>(</sup>٤) جمع تَجِفاف، وهي آلة للحرب يلبسها الفارس ويتقى بها وكانها درع.

<sup>(</sup>٥) الجواش: الدروع.

تضمنت اسمه الجريدة، فأطرق منزل كل إنسان ما بين رجل وإمرأة وأقول: الاستاذ أبو المسك كافور الإخشيدى يهنئك بعيدك، ويقول لك: اصرف هذا في منفعتك. فأدفع إليه ما جعل له.

كما كان الشيعة في مصر \_ خاصة في الدولة الإخشيدية \_ يحتفلون بيوم عاشوراء بالنياحة والبكاء على الحسين عليه السلام.

ويروى المقريزي عن يوم عاشوراء في الدولة الإخشيدية فيقول:

وانما قويت أنفس الشيعة بكون المعز بمصر، وقد كانت مصر لا تخلو منهم فى أيام الإخشيدية والكافورية فى يوم عاشوراء عند قبر كلثوم وقبر نفيسة. وكان السودان وكافور يتعصبون على الشيعة، وتتعلق السودان فى الطرقات بالناس، ويقولون للرجل: من خالك؟ فان قال معاوية، أكرموه، وأن سكت، لقى المكروه، وأخذت ثيابه وما معه، حتى كان كافور قد وكل بالصحراء ومنع الناس من الخروج ».

#### ثانيا: أعياد الأقباط:

ذكر المقريزى أن أعياد الأقباط المشهورة والشرعية بمصر، عددها أربعة عشر عيداً، في كل سنة من سنواتهم القبطية، منها سبعة أعياد يسمونها أعيادا كبارا، وسبعة يسمونها أعيادا صغارا.

أما الأعياد الكبار فهي:

### ١ ـ عيد البشارة:

ويَحتفل به الأقباط في اليوم التاسع والعشرين من شهر برمهات (مارس). وهو اليوم الذي بشر فيه جبريل مريم بميلاد المسيح عليه السلام.

## ٢ \_ عيد الزيتونة:

ويعرف بعيد الشعانين ومعناه التسبيح، ويحتفل به الأقباط في الأحد السابع من صومهم الذي يوافق اليوم الثاني والأربعين من بداية الصوم. وهو يُحيى ذكرى ركوب السيد المسيح لحماره، ودخوله إلى بيت المقدس ومثن حوله النصاري يسبحون، وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكان عيد الشعانين من مواسم النصاري في مصر. فتتزين كنائسهم، ويخرجون في جماعات من الكنائس حاملين سعف النخل.

ويذكر المقريزي أن من عادة الإحتفال به في مدينة أخميم، أن يخرج القسوس والشمامسة بالمجامر والبخور والصلبان والأناجيل والشموع المشعلة، ويقفوا على باب القاضى، ثم أبواب الأعيان من المسلمين، فيبخروا، ويقرؤوا فصلا من الانجيل، ويمدحونه.

#### ٣ ـ عيد القصح:

وهو العيد الكبير عندهم، يحتفلون به يوم الفطر من صومهم الأكبر، ويأتى هذا العيد بعد «عيد الصلبوت» بثلاثة أيام كما يقول المقريزى، وهو إحياء لذكرى خروج المسيح عليه السلام من قبره بعدما دفن، وكان ذلك فى ليلة الأحد، عشرين من برمهات (مارس). فيقال إن المسيح عليه السلام خرج من قبره فى هذا اليوم ودخل على تلاميذه وسلم عليهم وأكل معهم وكلمهم وأوصناهم بأمور تضمنها انجيلهم.

#### ٤ \_ عبد خميس الأربعين:

ويُعرف أيضاً بعيد الصعود، ويحتفل به الأقباط فى اليوم الثانى والأربعين من الفطر. ويعتقدون أن المسيح عليه السلام بعد أربعين يوماً من قيامته، خرج والتلاميذ معه، فرفع يديه وبارك عليهم، وصعد إلى السماء، وذلك عند إكماله ثلاثة وثلاثين سنة وثلاثة أشهر.

#### ه ـ عيد الخميس:

ويحتفل به الأقباط بعد خمسين يوما من يوم القيام، وهو فى اليوم السادس والعشرين من بشنس (مايو). وقد اعتقدوا أنه بعد عشرة أيام من الصعود، وبعد خمسين يوما من قيامة المسيح، اجتمع التلاميذ فى بيت المقدس، فتجلى لهم روح القدس فى شبه السنة من نار، فامتلئوا من هذه الروح، وتكلموا بجميع الألسن، وظهرت على أيديهم آيات كثيرة ومعجزات، فعاداهم اليهود وحبسوهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجّاهم، فخرجوا من السبحن وساروا فى الأرض متقرقين يدعون الناس إلى دين المسيح.

#### ٦ - عيد الميلاد:

يحتفل أقباط مصر بهذا العيد في التاسع والعشرين من شهر كيهك (ديسمبر)، وهو ذكرى ميلاد المسيح، ودائما يوافق يوم الاثنين ( فهم يقواون إنه ولد يوم الاثنين)، فتبدأ الاحتفالات مساء الأحد. ومن عاداتهم في هذا العيد تزيين الكنائس بالمسابيح، واضاءة دورهم بالفوانيس الملونة، بداخلها الشموع المصبوغة، وكانوا يقبلون على أنواع الملاهي واللعب بالنار، وكانت الأسواق تزدان بالفوانيس والشموع والمشاعل في هذه الليلة.

#### ٧ ـ عيد الغطاس:

يحتفل الأقباط بهذا العيد في اليوم الحادي عشر من شهر طوية (يناير). وأصله عند النصاري \_ كما يقول المقريزي \_ أن يحيى بن زكريا عليهما السلام المعروف عندهم بيوحنا المعمداني، عمد المسيح أي غسله في بحيرة الأردن، وعندما خرج المسيح عليه السلام من الماء اتصل به روح القدس، فصار النصاري لذلك يغمسون أولادهم في الماء في هذا اليوم، وينزلون فيه بأجمعهم، ولا يكون ذلك إلا في شدة البرد، ويسمونه «يوم الغطاس». ويصف المسعودي ليلة الغطاس في مصر عندما شاهدها بنفسه، وكان ذلك في عام

مسلم الدولة الإخشيدية فيقول: ولقد حضرت سنة مسلم الغطاس بمصر، والإخشيد محمد بن طغج في داره المعروفة بالمختارة في المجزيرة، والنيل يطوف بها، وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل، غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع، فيحرق في تلك الليلة بمصر من الشمع ما لا يحصى عدده. وقد حضر النيل في تلك الليلة آلاف من الناس من المسلمين والنصاري، منهم في الزوارق، ومنهم في الدور الدانية من النيل، ومنهم على الشطوط، ويحضرون كل ما يمكنهم اظهاره من المآكل والمسارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهي والعرف. وهي أحسن ليلة تكون بمصر، لا تُغلق فيها الدروب، ويُغطس أكثرهم في النيل، ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرىء للداء.

#### أما الأعياد الصغار فهي:

#### ١ \_ عيد الختان:

يحتفل به الأقباط في اليوم السادس من شهر بؤونة (يونيه)، ويعتقدون أن المسيح ختن في هذا اليوم، وهو يوافق اليوم الثامن من يوم الميلاد.

#### ٢ ـ عبد الأربعين:

يحتفل به الأقباط فى اليوم الثامن من شهر أمشير (فبراير)، وفى هذا اليوم - كما يقول الأقباط - دخل المسيح الهيكل، ويعتقدون أن سمعان الكاهن دخل بالمسيح مع أمه وبارك عليه بعد أربعين يوما من ولادته.

#### ٣ ـ خميس العهد:

وياتى هذا العيد قبل عيد الفصح بثلاثة أيام، وكان من عاداتهم فيه أن يُملا إناء من ماء ويزمزمون عليه، ثم يُغسل للتبرك به أرجل سائر النصارى. ويعتقدون أن المسيح فعل هذا بتلامذته في مثل هذا اليوم كي يعلمهم التواضع، ثم أخذ عليهم العهد أن لا يتفرقوا وأن يتواضع بعضهم لبعض.

والعامة يطلقون عليه خميس العدس، من أجل أن النصارى تطبخ فيه العدس بأصناف كثيرة، ويقول أهل الشام: خميس الأرز وخميس البيض. ويبدو \_ كما يقول الدكتور عبد المنعم سلطان \_ أن هذه التسميات راجعة إلى نوع الطعام الذى اشتهر كل اقليم بتناوله فى هذه المناسبة.

وكان من عادة أهل مصر من المسلمين والنصارى تبادل الهدايا من الأطعمة فى هذا العيد، فيهادى النصارى بعضهم بعضا، ويهدون إلى المسلمين أنواع السمك المنوع مع العدس المصفى والبيض.

وكان يقام فى الأسكندرية عيد يسمى بخميس العدس، وهو أول خميس من شهر نيسان، وهو خاص بمنارة الأسكندرية، لا يتخلف فى الأسكندرية عن الخروج إلى المنار ذلك اليوم أحد ـ كما يقول الحميرى ـ وقد أعدوا لذلك الأطعمة والأشربة، ولابد فى ذلك الطعام من العدس، فيفتح باب المنارة للناس ويدخلون فيها، فيقيمون إلى نصف النهار ثم ينصرفون.

#### ٤ \_ سبت النور:

يأتى هذا العيد قبل «عيد الفصح» بيوم، ويكون ثالث يوم من «خميس العدس». وفي هذا اليوم يعتقد المسيحيون أن النور يظهر على قبر المسيح بكنيسة القيامة في القدس، فتشتعل مصابيح الكنيسة كلها.

#### ه \_ عيد حد الحدود:

يأتى هذا العيد بعد «عيد الفصح» بثمانية أيام، ويحتفلوا به أول أحد بعد الفطر، لأن الآحاد قبله تكون مشغولة بالصوم. ومن عاداتهم فيه ... كما يذكر المقريزى ... أنهم يجددون ملابسهم والأثاث وغير ذلك.

#### ٦ ـ عبد التجلي:

يحتفل به الأقباط فى اليوم الثالث عشر من شهر مسرى (اغسطس)، لأن فى هذا اليوم - كما يعتقد المسيحيون - تجلى المسيح عليه السلام لتلاميذه

بعدما رُفع. وقد تمنوا عليه أن يحضر لهم ايلياء وموسى عليهما السلام، فأحضرهما اليهم بمصلى بيت المقدس، ثم صعد إلى السماء وتركهم.

#### ٧ ـ عيد الصليب:

ويُحتفل به في اليوم السابع عشر من شهر توت (سبتمبر)، وكان سبب الإحتفال به هو ظهور الصليب على يد هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين. فيذكر المقريزي أنها سافرت إلى بيت المقدس في طلب آثار المسيح عليه السلام، وبناء الكنائس، وإقامة شعائر النصرانية. ويقال إن الأسقف مقاريوس دلها على الخشبة التي زعموا أن المسيح صلب عليها، وقد قص عليها ما عمل به اليهود، فحفرت فوجدت قبرا وثلاث خشبات على شكل الصليب، فاتخذوا ذلك اليوم عيدا، وسموه عيد الصليب، وهو اليوم الذي وجدت فيه الثلاث خشبات، وبنيت في نفس المكان كنيسة القيامة.

وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم \_ كما يقول المقريزى \_ يخرج الناس فيه إلى بنى وائل بظاهر فسطاط مصدر، ويتظاهرون فى ذلك اليوم بالمنكرات من أنواع المحرمات، ويمر لهم فيه ما يتجاوز الحد.

## ومن اعياد القبط ايضاً:

#### عيد الشهيد:

ويحتفل به أقباط مصر في اليوم الثامن من شهر بشنس (مايو)، ويعتقد النصاري أن النيل بمصر لا يزيد في كل سنة حتى يُلقوا فيه تابوتا من خشب فيه أصبع من أصابع أسلافهم الموتي. ويكون ذلك اليوم عيدا تُرحل اليه النصاري من جميع القرى على اختلاف طبقاتهم، وينصبون الخيم على شطوط النيل، ويركبون فيه الخيل، ويباع في هذا اليوم أعداد كبيرة من الخمر. وكان يخرج إلى هذا العيد أيضا المغنون والمغنيات وأصحاب الفسق

وغيرهم، وكان يُتجاهر هناك بما لا يحتمل \_ كما يقول المقريزي \_ من المعاصى والفسوق.

#### عيد النيروز:

وهو الاحتفال برأس السنة القبطية، ويحتفل به الأقباط فى أول يوم من شهر توت (سبتمبر) والنيروز كلمة فارسية معربة. وهو من الأعياد القديمة التى احتفلت بها كثير من الشعوب على اختلاف جنسياتها وعقائدها، وهذا العيد ليس له تاريخ ثابت، بل يحتفل به كل شعب حسب تاريخ بداية السنة عنده.

وكان من عادتهم في هذا اليوم اشعال النيران والتراش بالماء، فهو من مواسم لهو المصريين.

### ثالثا: أعياد اليهود:

يذكر القلقشندى فى كتابه أن لليهود خمسة أعياد مذكورة فى التوراة، وعيدين أحدثوهم ولم يذكرا بالتوراة.

وبالنسبة للأعياد الخمسة المذكورة في التوراة، فهي:

#### ١. عيد راس السنة:

ويحتفل به اليهود في أول يوم من تشرى من شهورهم، ويسمونه «عيد رأس هيشا» أي عيد رأس الشهر. وهو عندهم بمنزلة عيد الأضحى عند المسلمين، فيقولون: إن الله تعالى أمر ابراهيم بذبح اسماعيل ابنه فيه، وفداه بذبح عظيم. وهو عيد البشارة كما يقول المقريزي.

#### ۲۔ عید صوماریا:

ويسمونه الكبور، وهو عندهم الصوم العظيم، ويقولون: إن الله فرض عليهم صومه، ومن لم يصم فيه قتل عندهم. ومدة هذا الصوم خمس

وعشرون ساعة، يبدأ فيها قبل غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشرى، وتختم بمضى ساعة بعد غروبها في اليوم العاشر، وربما سموه العاشور.ويشترط فيه لجواز الافطار عندهم روبية ثلاثة كواكب عند الافطار. ولا يجوز أن يقع هذا الصوم عندهم في يوم الأحد، ولا في يوم الثلاثاء، ولا في يوم الجمعة. ويعتقدون أن الله يغفر لهم فيه جميع ذنوبهم ما خلا الزنا بالمحصنة، وظلم الرجل أخاه، وجحده ربوبية الله تعالى.

## ٣ عيد المَظلة:

ويكون لمدة سبعة أيام، أولها الخامس عشر من تشرى، وهو أيضا حج لهم، يجلسون فى هذه الايام تحت ظلال من جريد النخل، وأغصان الزيتون وسائر الشجر الذى لا ينتشر ورقه على الأرض. ويعتقدون أن ذلك تذكار منهم لا ظلال الله أياهم فى التيه بالغمام.

#### ٤- عيد القطير:

ويسمونه الفصح، ويحتفل به اليهود لمدة سبعة أيام أيضا، ويكون بدايته اليوم الخامس عشر من نيسان. وفي هذا العيد يأكلون الفطير، وهو ذكرى لاحياء الأيام التي خلص الله فيها بني اسرائيل من يد فرعون وأغرقه، فخرجوا إلى التيه، فجعلوا يأكلون اللحم والخبز الفطير.

## عيد الأسابيع:

ويسمى عيد العنصرة وعيد الخطاب، ويصتفل به اليهود في اليوم السادس من شهر سيوان.

ويأتى هذا العيد بعد عيد الفطير بسبعة اسابيع. ويقولون إن فى هذا اليوم خاطب الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل من طور سيناء. وهو أيضا حج لهم، فحجوجهم، ثلاثة: الأسابيع والفطير والمظلة. ومن عاداتهم فى هذا العيد أكل القطائف، ويتفننون فى عملها، ويجعلونها بدلا من المن الذى أنزله الله عليهم فى هذا اليوم.

أما العيدان اللذان أحدثهما اليهود فهما كما يقول القلقشندى:

#### ١ـ عيد الفور:

واليهود يصومون قبلة بثلاثة أيام، وهو في شهر آذار الثاني، وهو عندهم عيد سرور ولهو وخلاعة، يهدى فيه بعضهم إلى بعض.

#### عيد الحنكة:

وهو ثمانية أيام فى شهر كسيلو، ومن عاداتهم فيه أنهم يوقدون فى الليلة الأولى من لياليه على كل باب من أبوابهم سراجا، وفى الليلة الثانية سراجين، وهكذا إلى أن يكون فى الليلة الثامنة ثمانية سروج.

#### الأعياد القومية:

## كان على رأس هذه الأعياد عيد وفاء النيل:

عندما فتح عمروبن العاص مصر أتى أهلها اليه حين دخل شهر بؤونه (يونيه) (٦)، وقالوا له كما يقول ابن عبد الحكم :«أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها. فقال لهم : وما ذاك؟ قالوا: إنه اذا كان لاثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فارضينا أبويها، وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل مايكون، ثم ألقيناها فى هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون فى الاسلام، وإن الاسلام يهدم ماقبله. فأقاموا بؤ ونه وأبيب، ومسرى، لا يجرى قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب اليه عمر: قد أصبت إن الاسلام يهدم ما كان قبله، وقد بعثت اليك ببطاقة فاذا فيها فى داخل النيل اذا أتاك كتابى. فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فاذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤ منين إلى نيل أهل مصر: أما

<sup>(</sup>٦) كانت الزيادة في النيل ـ كما تذكر المصادر العربية ـ تبدأ في الخامس من شهر بؤونة. وفي اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر، ينادي عليه بالزيادة، وكانت علامة وفاء النيل ستة عشر نراعا. وأنظر في ذلك، الموضوع الخاص بطبقة الزراع.

بعد، فأن كنت تجرى من قبلك (قتلاك) فلا تجر، وإن كان الله الواحد القهار الذي يجريك، فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك.

فالقى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم، وقد تهيا أهل مصر للجلاء والخروج منها، لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيها الا النيل، فأصبحوا يوم الصليب، وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا فى ليلة، وقطع تلك السنة السوء عن أهل مصر».

وكان المتولى قياس المقياس اذا وجد ان العلامة وصلت إلى السنة عشر ذرعا، يسبل ستارا أسود على شباك المقياس، فاذا شاهد الناس هذا الستار قد أسبل، تباشروا بالوفاء، واجتمعوا كعادتهم للفرجة من كل صوب .

كما تذكر المسادر العربية ان متولى القياس كانوا ينادون على النيل المبارك كذا بقولهم: « نعم لا تحصى، من خزائن لا تغنى، زاد الله فى النيل المبارك كذا وكذاء وكانت زيادته فى العام الماضى فى هذا اليوم كذا وكذا، وعلى الله التمام». وكان المنادى يجعل فى أيديهم عودا وهو مخلق بالزعفران ، ومعهم الرياحين، وكانوا يتجهون إلى الجامع، وهناك يقفون حلقة، ويرمون بما معهم من الرياحين إليهم، وينادون أن الله عز وجل زاد فى النيل كذا وكذا، فيستبشر الناس، ويكثرون حمد الله والشكرله.

وقد جرت العادة في كل سنة أنه أذا وفي النيل، يرسل الماكم بشيرا إلى كل البلاد لتطمئن القلوب. وهي عادة قديمة.

وتذكر المصادر أن هذا اليوم، كان يوما مشهودا، وموسما معدودا، ليس له نظير في الدنيا، وكانت فرحة أهل مصد به لا تعادلها فرحة، وقد خصوا بذلك دون غيرهم من البلاد الشامية وغيرها.

وقد قال القائل في المعنى:

نادى منادى الواسا بمصر اذا علقوا ستره عسلامة من الغلا قد سلمت حقا وبت في الستر السلامة

## احتفالات الزواج

نظرا لارتباط الزواج بالدين، كان من الطبيعى أن تختلف مراسيم الزواج بانتقال مصر من يد البيزنطيين إلى يد العرب، ومن الديانة المسيحية إلى الاسلامية. وتقدم لنا أوراق البردى الكثير من عقود الزواج التى توضح لنا عادات وتقاليد الزواج في فترة دراستنا.

وقد كانت عقود الزواج فى هذا العصر تختلف عن عقود الزواج فى عصرنا، فقد كانت غنية بالبيانات المتصلة بالزواج من خطوبة، وشهود، ومهر معجل، ومؤخر، ووصايا بحسن الصحبة والمعاشرة، والأمر بالامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان، وفى بعضها شروط تشترطها الزوجة على الزوج.

ويتضع من هذه العقود أن قيمة المهر في ذلك الوقت، كانت تتراوح ما بين على دنانير و٢٠ دينارا ذهبا، حسب الحالة الاجتماعية لكل زوجة أو/زوج.

أما المؤخر فلم يكن يدفع عند الطلاق كما يحدث حاليا، وانما كان يدفع على أقساط في مواعيد محددة من تاريخ عقد الزواج.

وبلاحظ أن الزوجة عندما تستلم صداقها تكتب براءة أو اقرار الشهود بأنها استلمت قيمة الصداق. أما بالنسبة للشهود، فنلاحظ من عقود الزواج أنهم كانوا أكثر من شاهدين، وليس كما يحدث في وقتنا الحاضر. وتقول الدكتورة سيدة كاشف: إنهم كانوا أكثر من عشرة في الغالب! وكان من الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ما يتعلق بحسن الصحبة والمعاشرة، أو يتعلق بزيارة الأهل، أو يتعلق بوضع الزوجة اذا تزوج الزوج عليها أو اتخذ جارية له.

وتتضمن ملاحق الرسالة بعضا من عقود الزواج لنرى فيها بوضوح البيانات المتعلقة بالزواج.

وكان أشهر زواج قد تم فى فترة بحثنا هو زواج قطر الندى إبنة خمارويه. ففى عام ٢٧٩ه/ ٢٩٨م توفى الخليفة المعتمد، وبويع بالخلافة من بعده المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة، فبعث اليه خمارويه بهدايا وتحف، وساله أن يزوج ابنته قطر الندى لولده المكتفى بالله فقال المعتضد: بل أنا اتزوجها! وتزوجها فى عام ٢٨١ه/ ٤٩٨م.

ويذكر ابن اياس أن مهرها الذى دفعه الخليفة المعتضد كان مائة ألف دينار، ومائة ألف شيَّقة حرير ملون، وإن كان ابن خلكان يقول فى كتابه: إن مهرها قدر ألف ألف درهم.

وقد جهزها خمارويه بجهاز لم ير مثله، لذلك سنعرض وصفا لهذا الجهاز مع ما فيه من مبالغة، من كل مصدر على حده، خاصة أن بعض المصادر العربية تشير إلى أن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه!

يقول ابن كثير: « فجهزها أبوها بجهاز لم يسمع بمثله، حتى قيل إنه كان فى جهازها مائة هاون من ذهب. فحمل ذلك كله من الديار المصرية إلى دار الخلافة ببغداد ».

ويقول في موضع آخر: وهذا « غير الفضة وما يتبع ذلك من القماش وغير ذلك مما لا يحصى. ثم بعد كل حساب أرسل معها أبوها ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار، لتشترى بها من العراق ما قد تحتاج اليه مما ليس بمصر مثله»!

ويقول ابن دقماق :« وحمل معها مالم ير مثله، ولاسمع به، دكة (٧) أريع قطع ذهب، عليها قبة ذهب مشبكة، في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من الجوهر لا يعرف لها قيمة»، وفيه أيضا« ألف تكة، الثمن عنها عشرة آلاف دينار».

<sup>(</sup>٧) الدكة جمع دكاك: بناء يسطح أعلاه للجلوس أو لجعل كرسى عليه.

ويقول القلقشندى : «وجهز اليه مهرها ألف ألف درهم، وهدايا كثيرة ووشاح وبدلة جوهر، فأجابة خمارويه إلى ذلك، وهادى بالهدايا الجمة، وجهزها بجهاز لم يسمع بمثله، يقال إنه كان فيه ألف هاون من ذهب».

ويقول السيوطى :« وكان جهازها أربعة آلاف تكة مجوهرة، وعشر صناديق جوهر».

ويقول ابن اياس :« كان معها من القماش والأوانى مالا يحصر، حتى قيل نقل جهازها من مصر إلى بغداد فى ستة أشهر! فكان من جملة ما ذكر من جهازها مائة هاون ذهب، وألف سروال حرير، وفى تكة كل سروال جوهرة قدر بيضة الحمامة»!

ولما فرغ خمارویه من جهاز ابنته قطر الندی، أمر فبنی لها علی رأس كل منزله تنزل فیها قصرا فیما بین مصر وبغداد. وأخرج معها خمارویه أخاه خزرج بن أحمد بن طولون ( وفی روایة المقریزی شیبان بن أحمد بن طولون) فی جماعة مع ابن الجصاص، الحسن بن عبد الله، فكانوا یسیرون بها سیر الطفل فی المهد، فكانت اذا وافت المنزلة وجدت قصرا قد فرش فیه جمیع مایحتاج الیه، وقد علقت فیه الستور، وأعد فیه كل ما یصلح لمثلها. وكانت فی مسیرها من مصر إلی بغداد علی بعد الشقة ــ كأنها فی قصر أبیها، حتی قدمت بغداد فی أول المحرم سنة ۲۸۲هـ/ ۱۹۸۰م وكانت عمتها العباسة بنت أحمد بن طولون قد خرجت لتودیعها، فنزلت مكان القریة المعروفة بالعباسیة من بلاد الشرقیة من الدیار المصریة، فعرفت بها كما ذكرت فی موضع سابق.

وعندما وصلت قطر الندى بغداد، نزلت في دار صاعد بن مخلد، لأن المعتضد كان بالموصل وزفت قطر الندى إلى المعتضد في ربيع الآخر من نفس العالم، وعند ذهابها اليه من دار صاعد، منع الناس من المرور في الطرقات، ويصف الطبرى زفافها اليه بقوله:

«ونودى فى جانبى بغداد ألا يعبر أحد فى دجلة يوم الأحد، وغلقت أبواب الدروب التى تلى الشط، ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة شراع، ووكل بحافتى دجلة من يمنع أن يظهروا فى دورهم على الشط. فلما صليت العتمة، وافت الشذا<sup>(A)</sup> من دار المعتضد، وفيها خدم معهم الشمع، فوقفوا بإزاء دار صاعد. وكانت أعدت أربع حراقات (أأ) شدت مع دار صاعد، فلما جاءت الشذا أحدرت الحراقات، وصارت الشذا بين أيديهم، وأقامت الحرة يوم الاثنين فى دار المعتضد، وجليت عليه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع الأول ».

وقد توفيت قطر الندى زوجة المعتضد في رجب سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م، ودفنت داخل قصر الرصافة بيغداد.

أما الزواج الثانى الذى تم فى فترة بحثنا، فهو زواج الحسين بن القاضى أبو زرعة ببنت أبى على الحسين بن أحمد الماذرائي المعروف بأبي زنبور.

#### يقول الكندى:

«فكتب أبو زنبور أسامى مائة نفس فى درج، ووعدهم أن يكونوا عنده قبل صلاة الصبح، فحضروا، فأخرج اليهم مائة غلام بمائة قدح غالية، ومائة قمقم ماء ورد، ومائة مشط، ومائة مرأة، ومائة مبخرة. ثم عقد النكاح، فخرج مائة غلام، بمائة طست، ومائة إبريق وعشرة موائد، فعقدوا على كل مائدة عشرة أنفس، فأكلوا ثم غسلوا أيديهم، فألقيت على أيديهم مائة منديل، وأعيد عليهم الطيب والبخور، وأخرجت مائة صينية فيها الدنانير وتماثيل الند(١٠) والعنبر، فألقيت في أكمام الناس، وكان أملاكا ماسمع بمثله، وكان العرس بعد ذلك أعظم من الأملاك».

<sup>(</sup>٨) الشذا جمع شذرات: ضررب من السفن، مي سفن صغيرة .

<sup>(</sup>٩) الحراقة : جمع حراقات. السفينة فيها مرامي نيران يرمي بها العدو.

<sup>(</sup>١٠) الند بالفتح عود يتبخر به. وهي كلمة فارسية.

وكان الزواج يشترط فيه التكافى، الاجتماعى، فتتزوج الأميرة من أمير مثلها أو حتى خليفة أو ابن قاضى أو ابن وزير، وهكذا. ويظهر ذلك بوضوح فى حكاية ذكرها الكندى فهو يقول:

« إن عبد الأعلى بن سعيد الجَيْشانى تزوج بامراة من بنى كُلال، فقام بعض أوليائها فى ذلك وأنكروه، وترافعوا إلى أبى خزيمة ( ابراهيم بن يزيد قاضى مصر) فقال: ما أحل ماحرم الله، ولا أحرم ما أحل الله، اذا زوجها ولى فالنكاح ماض. فارتفعوا إلى يزيد بن حاتم، وهو الأمير يومئذ، فقال يزيد: ليس عبد الأعلى من أكفائها، وأمر أبا خزيمة بفسخ نكاحها، فامتنع أبو خزيمة من ذلك، وفرق بينها يزيد بن حاتم.»

وهكذا نرى كيف أن عدم التكافوء بينهما أباح للوالى أن يفرق بينهما .

ولا تورد المصادر العربية معلومات كافية عن مظاهر الاحتفالات بالافراح، ولكن نجد في ابن عبد الحكم أن يزيد بن أبى حبيب كتب إلى عمر بن عبد العزيز عن اللعب بالدفاف والبرابط (١١) في العرس. فكتب اليه عمر بن عبد العزيز: إمنع الذين يضربون البرابط، ودع الذين يضربون بالدفاف.

وقد كانت مراسيم الزواج عند اليهود مختلفة، فيقول المقريزى :د ولا يصبح النكاح عندهم إلا بولى، وخطبة، وثلاثة شهود، ومهر مائتى درهم للبكر، ومائة للثيب لا أقل من ذلك. ويحضر عند عقد النكاح كأس خمر وباقة مرسين، فيأخذ الامام الكأس ويبارك عليه، ويخطب خطبة النكاح، ثم يدفعه

<sup>(</sup>١١) البريط من ملاهى العجم، ولهذا قيل معرب. و العرب تسمية المزهر والعود. والبريط من جنس الطنبور الفارسى القديم، نو الوجه من الجلد، ويعرف الآن باسم: الطنبور العجمى، وصندوقه صغير، بعضه مغطى بالجلد ويعضه بالخشب، وجميعه قطعة واحدة محفورة، والأصل فى تسميته أنه محرف عن (بارباتره)، بمعنى الطنبور ذى الدف، أى المعلق به صندوق مستدير كالطبلة، فكان العرب يسمونه البريط، وهو أيضا بهذه التسمية بالفارسية. والبريط أو الطنبور بوجه عام، أقدم عهدا من العود، ويتميز بطول الساعد حتى يكاد يبلغ أربعة أمثال ساعد العود.

إلى الخَتَن (١٢) ويقول: قد تزوجت فلانة بهذه الفضة، أو بهذا الذهب، وهو خاتم في يده، وبهذا الكاس من الخمر، وبمهر كذا، ويشرب جرعة من الخمر، ثم ينهضون إلى المرأة، ويأمرونها أن تأخذ الضاتم والمرسين والكأس من يد الختن، فأذا أخذت وشربت جرعة وجب عقد النكاح، ويضمن أولياء المرأة البكارة...... ولا يجوز عندهم نكاح الاماء حتى يعتقن ثم ينكحن».

أما الطلاق عند اليهود، فيقول عنه المقريزى: إنه لم يكن يجوز « إلا بفاحشة أو سحر أو رجوع عن الدين، وعلى من طلق خمسة وعشرون درهما للبكر، ونصف ذلك للثيب، وينزل في كتابها طلاقها بعد أن يقول الزوج: أنت طالق منى، ومضتلعة منى، وفي سعة أن تتزوجي من شئت. ولايقع طلاق الحامل أبدا ... ويراجع الرجل امرأته مالم تتزوج، فأن تزوجت حرمت عليه إلى الأبد ».

<sup>(</sup>١٢) الحتن جمع أختان: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والاخ.

## الطعام والشراب

ربما كان موضوع الطعام والشراب خير مايعطينا من مثل على ثراء الحكام والأمراء والكبراء واسرافهم في هذا العصر، بقدر ما كان عليه العامة من فقر، ومن الولاة الذين تحدثت المصادر العربية عن موائدهم واسرافهم:

عبد العزيز بن مروان ـ أحمد بن طولون ـ خمارويه بن أحمد بن طولون ـ كافور.

وبالنسبة لعبد العزيز بن مروان فيذكر الكندى أنه كان له ألف جُفْنة كل يوم تنصب حول داره، كما كانت له مائة جفنة يطاف بها على القبائل وهى مملؤة بالطعام، تفرق على الفقراء والمساكين ومعها الخبز، وقد وصف أحد الشعراء مائدة عبد العزيز بن مروان هذه بقوله:

كلُّ يَوم كانه يومُ اضدى عند عبيد العازيز او يومُ فطْر وله الفُّ جَانَة مُستُّر عَانَ كِل يوم يُمُسدها الفُّ قسدْر

أما أحمد بن طولون فتذكر المصادر العربية أنه كان ينفق على مطبخه في كل يوم الف دينار . وكان يعمل سلماط عظيم في داره كل يوم يحضره الخاص والعام ، فينادي في مصر : من أحب أن يحضر سلماط الأمير فليحضر . وكان أحمد بن طولون يجلس بأعلى القصر ينظر ذلك ، ويأمر بفتح جميع أبواب الميدان ، فيراهم وهم يأكلون ويحملون ، فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته . وقد كانت مطابخ الفقراء والمساكين هذه يذبح فيها البقر والغنم ، ويفرق للناس في القدور الفخار والقصع، ولكل قصعة أو قدر أربعة أرغفة، في اثنين منها فالوذج، والاثنان الآخران على القدر أو القصعة.

وبالنسبة لخمارويه بن أحمد بن طواون فيذكر المقريزى أنه كان يُنفق على مطبخه المعروف بمطبخ العامة ثلاثة وعشرين الف دينار في كل شهر، بدون أرزاق الطباخين ومن يخدمهم.

كما يصف لنا المقريزي مطبخ دار الصرم التي بناها لزوجات أبيه وزوجاته، كما ذكرت في موضع سابق، فيقول: «فكان الخدم الموكلون بالحرم من الطباخين وغيرهم، يفضل لكل منهم مع كثرة عددهم بعد التوسع في قوته، الزلة الكبيرة، والتي فيها العدة من الدجاج، فمنها ما قُلع فخذها، ومنها ما قد تشعب صدرها، ومن الفراخ مثل ذلك، مع القطع الكبار من الجدي، واحوم الضان، والعدة من الوان عديدة والقطع الصالحة من الفالوذج، والكثير من اللوزينج، والقطائف والهرائس من العصيدة التي تعرف اليوم في وقتنا هذا بالمأمونية، وأشباه ذلك مع الأرغفة الكبار. واشتهر بمصر بيعهم لذلك وعُرفوا به، فكان الناس يتناوبونهم لذلك، وأكثر ما تباع الزلة الكبيرةمنها بدرهمين ومنها ما يباع بدرهم، فكان كثير من الناس يتفكهون من هذه الزلات ... موجودا في كل وقت لكثرته واتساعه، بحيث أن الرجل إذا طرقه ضيف خرج من فوره إلى باب دار الحرم فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفه مما لا يقدر على عمل مثله، ولا يتهيأ له من اللحوم والفراخ والدجاح مثل ذلك».

### أما كافور فقد بالغت المسادر العربية في ذكر مطبخه:

فيقول ابن اياس: «كان راتب كافور في مطبخه في كل يوم الفي رطل من اللحم البقري، وسبعمائة رطل من اللحم الضان، ومائة طير أوز، وثلاثمائة طير دجاج، وثلاثمائة فرخ حمام، وعشرين فرخ سمك كبار، وعشرين رميا رضعا، وثلاثمائة صحن حلوي، وسبعة أفراد فاكهة، وألف كوز فقاع، ومائة قرابة سكر، وعشرة قناطير سكر، وألف كُمَاجة (١٣) من الخبز، وخمسة أفراد بقولات، وكان يحضر على سماطه الخاص والعام».

<sup>(</sup>١٣) الكماج الواحدة كماجة: وهي كلمة فارسية بمعنى خبز مستدير اسمك من الخبز العادى.

ويقول أبو المحاسن عن سماط كافور في اليوم إنه: «مائتا خروف كبار، ومائة خروف رميس (١٤)، ومائة وخمسون إوزة، وخمسمائة دجاجة، وألف طير من الحمام، ومائة صحن حلوى كل صحن عشرة أرطال، ومائتان وخمسون قرابة أقسما».

ولم يكن الولاة هم وحدهم الذين ظهروا بمظهر الإسراف على موائدهم، وانما أشارت المصادر العربية كذلك إلى بعض أغنياء الدولة، سواء كانوا من العرب أو من الأقباط.

### ومن العرب المسلمين الذين ذكرتهم المصادر:

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن على بن الحسن بن ابراهيم بن طباطبا (تسنة ٣٤٨ هـ/ ٩٥٩م) وكان من سادة مصر وكبرائها، يقول عن مطبخه ابن كثير: «لا تزال الحلوى تعقد بداره، ولا يزال رجل يكسر اللوز بسببها. وللناس عليه رواتب من الحلوى، فمنهم من يُهدى اليه كل يوم، ومنهم فى الجمعة، ومنهم فى الشهر. وكان لكافور الإخشيد عليه فى كل يوم جامان(١٥) ورغيف من الحلوى».

### ومن الأقباط:

مارية القبطية صاحبة قرية طاء النمل . وقد ذكر المقريزى أنها عندما دعت المأمون إلى قريتها « جاء ولدها إلى صاحب المطبخ وساله: كم تحتاج من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك مما جرت به عادته؟ فأحضر جميع ذلك اليه بزيادة، وكان مع المأمون أخوه المعتصم وابنه العباس وأولاد أخيه الواثق

<sup>(</sup>١٤) الرميس: هو ولد الضنأن الصنغير

<sup>(</sup>١٥) الجام جمع جامات واجوام: وهي كلمة فارسية بمعنى الكاس.

والمتوكل ويحيى بن أكثم والقاضى أحمد بن أبى دواد، فأحضرت لكل منهم ما يضصه على انفراده، ولم تكل أحد منهم ولا من القواد إلى غيره، ثم أحضرت للمأمون من فأخر الطعام ولذيذه شيئا كثيرا، حتى إنه استعظم ذلك».

وقبل الخوض في أنواع الطعام والشراب في هذا العصر، يجب أن نوضح أن معظم ماورد ذكره كان قاصرا على موائد الأغنياء، أما الفقراء وعامة الشعب، فقلما عرفوا ذلك. فيقول عبد اللطيف البغدادي:

« وأما عوامهم، فقلما يعرفون شيئا من ذلك، وأكثر أغذيتهم الصيّير والصحناء (١٦)، والدلّينس، (١٧)، والجبن والنيدة ونحو ذلك، وشرابهم المزد وهو نبيذ يتخذ من القمح».

وقد رأينا عند تناولنا لمطبخ دار الحرم في زمن كافور، أن هذه الأطعمة التي كانت تباع، كان لا يستطيع الرجل العادي أن يصنعها في بيته، فيقول المقريزي :« فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفه مما لا يقدر على عمل مثله، ولا يتهيأ له من اللحوم والفراخ والدجاج والحلوي مثل ذلك».

ويبدو أن هذه الأطعمة كانت تكلفتها عالية، فيذكر ابن سعيد أن طبق «الحماضية» الذي صنع للاخشيد بلغ ثمنه مائة دينار.

كان الخبز يعد من أهم عناصر الطعام على المائدة المصرية، سواء في ذلك طعام العامة أو الخاصة. وقد روى الكندى عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، حديثا يرفعه إلى الله عز وجل، يقول يوم القيامة لساكني مصر، فيما يعدد عليهم من نعمته:

<sup>(</sup>١٦) الصحناة كلمة فارسية وهي ما يطلق عليها العرب الصير. والصير هو السمك الصغير الذي يصاد من النيل عند الفيضان وانصراف الماء، ولايزيد عن الأصبع في حجمه، ويسمى أيضًا الملوحة، اذا كبس بالملع، ويسمى اذا كان طازجا البسارية، وتؤكل مشوية ومقلية.

<sup>(</sup>١٧) ويعبر المقدسى عن هذه الأكلة بأنها اقذر شئ «حيوان بين زلفتين صغيرتين، يفلقان ويحسى مثل المخاطه. ويبدو لنا أنه يقصد بهذه الأكله أم المفلول».

« الم أسكنكم مصر، فكنتم تشبعون من خبزها وتروون من مائها»؟ وعندما تولى موسى بن كعب من قبل المنصور عام ١٤١هـ/ ٧٥٨م كان يقول: « كانت لنا أسنان وليس عندنا خبز، فلما جاء الخبز ذهبت الأسنان »!

وقد كانت كل مدينة تبنى، يبنى فيها عدة أفران، بل إن دار عبد العزيز بن مروان كان بها عدة أفران كما ذكرت في موضع سابق.

ومن أنواع الخبز التي عرفت بمصر: الخبز الحوارى، وكان من أجود أنواع الخبز في عهد الطولونيين والاخشيديين، وكان يصنع من الدقيق الأبيض المنخول.

ومن انواع الخبن أيضا نوع يسمى كعكا، وكان ـ كما يقول المقريزى ـ يعمل من جريش الحنطة ويجفف. ويكثر هذا النوع عند فلاحيهم، وهو أكثر أكلهم السنة كلها، ويعرف أيضا بكعك مصر الخشن.

ويذكر ابن سعيد أن أبا بكر محمد بن على الماذرائي كان قد عمل كعكا لحاشيته، وعزم على الخروج إلى مكة، فتوفى وكان ذلك عام ٥٣٥هـ/ ٥٩٦م، فباعوا الكعك للناس ولم يتصدقوا به بعد موته.

ويذكر البلوى أن رغيف الخبز في الدولة الطولونية كان به رطلان زائدان. ومن الأطعمة أيضا:

الترمس، وكان من الحبوب التي يقبل الناس على أكلها، فكان يسلق وينقع في الماء عدة أيام لتذهب مرارته، كما كان يخلى أو يملح.

كما كان العدس من الأطعمة التي يقبل عليها الناس، وخاصة الأقباط. وقد ذكرت في موضع سابق أنه كان للأقباط عيد يعرف بخميس العهد، فكانت العامة تطلق عليه خميس العدس، لأن الأقباط كانوا يطبخون فيه

العدس بأصناف عدة. ويذكر آدم متز أن العدس كان يعتبر طعام حداد، وأن نصارى مصر يأكلونه في كل يوم جمعة.

وكان الحمص المسلوق من الأطعمة التي ينتشر بيعها في الأسواق، فقد ذكر المقريزي أنه كان خارج مدينة الفسطاط سوق عظيم يباع فيه حمص مسلوق، فكان به عدد ٣٩٠ قدر حمص مسلوق.

ومن الأطعمة آيضا السويق. وطريقة صنعه أن تحمص الحبوب جيدا، ثم تطحن ويصنع من دقيق الحنطة أو الشعير أو الفول، وأحيانا يطحن مع الحبوب البلح والسكر وهو طعام سهل التجهيز، وتصنع منه غالبا العصيدة أو الثريد باضافة الماء أو الزيد .

كما كان أهل مصر يأكلون الجلبان، وخاصة الرهبان منهم.

ومن أشهر أكلات العرب التي عرفت في مصدر الثريد، وهو الخبز يفت ويبل بالمرق، ويوضع فوقه اللحم.

ومن الأكلات التي ذكرت في الدولة الطولونية:

فراريج كردباج حارة: والصحيح فراريج كردناج، وهومعرب كردناك، وهو شواء في سَفُود يقلب على النار لينضيج ويوء كل.

بزماورد، أو الزماورد: طعام قيل هو الرقاق الملفوف باللحم ويسمى لقمة القاضى. وقيل هو طعام من البيض واللحم، وهو لفظ فارسى. وصنعته أن يومخذ الشواء الحار الذى فتر وهجه، ويقطع ويجعل عليه ورق النعنم، ويسير من خل خمر وليمون مملوح ولب جوز، ويرش عليه يسير ماء ورد، ويدق بالساطور دقا ناعما، ولايزال يسقى خلا إلى أن يشريه جيدا، ويومخذ الخبز السميذ الملب، فيخرج لبابة، ثم يُحشى من ذلك الشواء حشوا جيدا، ويقطع ويبل بالماء وينشف ويرش فيه ماء ورد، ثم يفرش فيه نعنع طرى، ويعبى فيه بعضه فوق بعض، ويغطى أيضا بشىء من النعنع، ويترك ساعة ثم يوء كل.

ومن الأكلات التي ذكرت في الدولة الاخشيدية:

الهريسة، وهي مصنوعة من لحوم الضنان والبقر والدجاج، ودقيق بعض الحبوب مثل القمح بالاضافة إلى البصل والتوابل بنسب محددة.

البقرية، وكان الاخشيد يحبها.

وقد كثر في الأسواق المصرية في ذلك الوقت الأماكن الضاصة ببيع الشواء، وهو المعروف اليوم باسم «الكباب» حتى إن الاخشيد حذر الشاعر أبو القاسم سعيد المعروف بقاضى البقر من شراء شواء من محل «دار فرح» لأنه يباع نيا ويخلط بلحم الماعز.

### ومن الحلوى:

النيدة: وهي تعمل من بقول القمح، وقد روى عن مريم عليها السلام أنها عندما دخلت إلى مصر ومعها ابنها عيسى عليه السلام وهو رضيع، شكت إلى الله تعالى قلة اللبن بها، فألهمها الله تعالى أن غلت النيدة، وأطعمت منها عيسى عليه السلام.

عسل النحل: وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهدى اليه من المقوقس هدية، من ضمنها عسل نحل من بنها، فلما أكل منه أعجبه، فقال: من أين هذا العسل؟ فقيل له: من قرية من قرى مصر، يقال لها بنها، فقال: اللهم بارك في بنها وفي عسلها.

القُنُود (١٨): وهي الحلاوة المصنوعة من قصب السكر، فكان أهل الصعيد يكسرون قصب السكر في شهر كيهك (ديسمبر)، ويعتصر، ويعمل منه الطباخون القنود، ثم يحملونها إلى الفسطاط وغيرها من المدن، فتباع هناك .

<sup>(</sup>١٨) الفَنُّد جمع قنود: عسل قصب السكر اذا جمد، وهي كلمة فارسية معرية.

الكنافة: يذكر القرمانى أنها صنعت فى خلافة سليمان بن عبد الملك (٩٦ـ ٩٩هـ/ ٧١٤ ـ ٧١٧م)، فكان يتسحر فى ليالى رمضان كل ليلة بثمانين رطل كنافة. وهى مبالغة كما هو واضح.

ومن الحلويات التي ورد ذكرها في الدولة الطولونية:

الفالوذج أو البالوظة، واللَّوْزينج وهي تشبه القطائف وتعمل بدهن اللوز، والقطائف، والعصيدة التي تعرف بالمأمونية.

هذا إلى جانب صنف ذكره ابن سعيد يعرف باسم : سماني زيرباجا.

ومن الحلويات التي ورد ذكرها في الدولة الاخشيدية:

الحماضية: وكان الاخشيد يحبها، وهي تعمل من الأترج، ويوضع فيها ماء الورد والمسك، والأفاويه، والجوازيه.

الكعك المحشو بالسكر: ويذكر المقريزي أنه عمل في آيام أبي بكر محمد أبن على الماذرائي .

أفطن له: وقد عمل في أيام أبو بكر محمد بن على الماذرائي، ويقول المقريزي عن سبب تسميته بذلك: كان قد سمع في سيرة الماذرائيين أنه عمل له هذا ال «أفطن له»، وفي كل واحدة خمسة دنانير، ووقف أستاذ على السماط، فقال لأحد الجلساء: أفطن له! وكان عمل على السماط عدة صحون من ذلك الجنس، لكن ما فيه الدنانير صحنا واحدا، فلما رمز الاستاذ لذلك الرجل بقوله: أفطن له، وأشار إلى الصحن، تناول ذلك الرجل منه فاصاب الذهب واعتمد عليه، فحصل له جملة، ورآه الناس وهو اذا أكل يخرج من فمه ويجمع بيده ويحط في حجره، فتنبهوا له، وتزاحموا عليه، فقيل لذلك من يومئذ «أفطن له».

ويذكر البغدادى فى كتابه أنهم كانوا يطبخون الدجاج كصنف حلو، وذلك بأن يسلق الدجاج، ثم يوضع فى الجُلاب (١٩)، ويلقى عليه بندق أو فستق أو خشخاش أو بذر رجلة أو ورد، ويطبخ حتى ينعقد، ثم يتبل ويرفع، وتسمى هذه الأصناف باسم حشوها، فتعرف بالبندقية، والفستقية، والخشخاشية، وست النوبة لبذر الرجلة لسوادها، والوردية.

### ثانيا : الشراب.

اذا كان الضبر هو الطعام الذي لا تخلو منه المائدة المصرية على مر العصور، فإن الماء يعتبر الشراب الرئيسي على تلك المائدة.

وقد أورد المقريزى العديد من الطرق التي كانت تتبع لتنقية ماء النيل، ليكون صالحا للشرب، وذلك بترسيب المواد الغربية العالقة بالماء باستخدام الطباشير وأنواع من الطين وقلوب نوى المشمش، أو بتقطيره في أوان من الخزف والفخار أو الجلود، وذلك بعد غليه وتركه يبرد.

وكان عامة المصريين يهتمون بتبريد الماء فى الصيف باستخدام آنية من الخزف والفخار لهذا الغرض، وفى الشتاء يوضع الماء فى آنية من الزجاج المدهون، وغالبا ماكان يضاف إلى ماء الشرب القليل من ماء الورد، وأحيانا يبض الاناء بأنواع الأبخرة الطيبة لتجويد مذاق الماء.

ويذكر ياقوت أن أهالى تنيس عندما تتكامل زيادة النيل تغلب حلاوته على ماء البحر، فتصبح بحيرة تنيس حلوة، فصينئذ يدخر أهالى تنيس المياه فى صهاريجهم ومصانعهم لمدة عام.

كما يذكر ياقوت عن نَستُرو، وهى جزيرة بين دمياط والاسكندرية ـ بانه ليس عند أهلها ماء، وانما يأتيهم الماء في المراكب، فاذا لاحت لهم مراكب الماء، ضربوا بوق البشارة سرورا، ثم يأتى كل رجل بجرته يأخذ فيها الماء .

<sup>(</sup>١٩) الْجَلَابِ أو الْجَلَابِ : العسل أو السكر عقد بماء الورد.

وعرف الأغنياء في مصر، ولاسيما في العصر الاخشيدي، الماء المثلج، وكان الثلج بمصر يستعمل في تبريد الماء والمشروبات. ولكن الظاهر أنه لم يكن يصل إلى مصر كل يوم بانتظام.

ومن الأشربة التي وجدت في تلك الفترة:

الشمسى: وهو من أجود الأشربة كما يقول المقريزي، ويدخل في صناعته الزبيب والعسل، ويصنع في الوقت الشديد الحرارة.

المزر: وهو شراب يعمل من الشعير، ويستعمل عند بعض الناس بدل الخمر، واذاأكثر من شربه ـ كما يقول ابن البيطار ـ فإنه يؤدى إلى الغثيان والقيء. وقد ذكره البغدادي باسم المزد، وقال عنه: إنه نبيذ يتخذ من القمح، وهو شراب العامة.

شراب العسل أو نبيذ العسل: ويصنع من ماء النيل وقت الفيضان مضافا اليه العسل وكان هذا الشراب ينقل من مصر إلى سائر الأقطار.

الشوبية: يذكر الكندى أن عبد الرحمن بن حجيرة كان يشربها.

المثلث: وهو شراب يطبخ حتى يذهب ثلثاه.

شراب الأقسما: وكان يصنع من السكر الأبيض النقى المضاف إلى الماء، وماء الورد ويطيب بالمسك ويبرد بالثلج.

شراب الفقاع: وهو شراب يتخذ من الشعير، وقد سمى بذلك لما يرتفع في رأسه ويعلوه من الزيد.

صناعة الخمور: وكان يختص بصناعتها الأقباط، فكانت تعتصر من كرومهم خاصة في شهر مسرى (أغسطس)، ويضاف اليها العسل.

ويبدو أن شرب الخمر كان منتشرا في مصر في تلك الفترة! لذلك نجد الخليفة عمر بن عبد العزيز (٩٩ ـ١٠١هـ/٧١٧ ـ ٧١٧م) يرسل رسالة إلى

أيوب بن شرحبيل - والى مصر - وأهل مصر، ينهى فيها عن شرب الخمر. لذلك ففى ولاية أيوب بن شرحبيل عام ٩٩هـ/ ٧١٧م حرمت الخمر، وكسرت، وعطلت حاناتها كما تذكر المصادر العربية.

## الملابس والزينة

كان من اثر انتقال مصدر من يد البيزنطيين الى يد العرب ، ومن الديانة المسيحية الى الديانة الإسلامية ، أن طرأ تغيير على ملابس الناس يواكب التغيير الجديد . فبانقسام المصريين إلى مسلمين وأهل ذمة ، اصبح المسلمين ملابسهم ولأهل الذمة ملابسهم ، وهو لم يكن موجودا قبل الفتح .

وسنتناول في الصفحات القادمة التطور الذي طرأ على الملابس . وفقا التركيب الاجتماعي للسكان ووظائفهم ودينهم .

كان لبس البدوء كما يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن - يتكون من قبًاء(٢٠) طويل مشقوق من الوسط ، ومتدل الى العقب ، ومربوط من الوسط بحزام من الجلد ، ولايزال البدو من الرجال والنساء يستعملون هذا اللباس إلى اليوم . وكانوا يرتدون العباءة فوق القباء ويصنعونها من وير الجمل ، وكانوا يرتدون في الحرب أو في ركوب الضيل أردية ضاصة ، فيلبسون السروال عادة ، ورداء قصير بدلا من الثياب الفضفاضة.

وتذكر المصادر العربية أن الملابس التي أعطاها عمرو بن العاص . . . لجنوده في مصدر كانت تتكون من جُبّة (٢١) وبُرنسا (٢٢) أو عمامة وخفين .

وبمرور الوقت حدث تطور في ملابس العرب، وكان ذلك يرجع في الغالب لرغبة الخلفاء. ففي عهد سليمان بن عبد الملك (٩٦ ـ ٩٩هـ/ ٧١٤ ـ ٧١٧م) شياع الوشيي (٢٣) الذي كان يجلب من اليمن والكوفة والاسكندرية،

<sup>(</sup>٢٠) القباء جمع اقبية : وهو ثوب يلبس فوق الثياب.

<sup>(</sup>٢١) الجِبة جمع جبب وجباب: وهو ثوب واسم يلبس فوق الثياب.

<sup>(</sup>٢٢) البُرْتُس: قَلْسَوة طويلة كانت تلبس في صدر الاسلام، والبرنس كذلك بمعنى كل ثوب يكون غطاء الراس جزءا منه، متمدلا به.

<sup>(</sup>٢٣) الوشى جمع وشاء: نقش الثوب.

واتخذ الناس منه جلبابا وأردية وسراويل وعمائم وقلانس وقد بلغ من ولوعه بالوشى أنه كان لا يدخل عليه رجل من أهل بيته وعماله وأصحابه ورجال بلاطه إلا في الوشي، وكان رداوه اذا جلس أو ركب أو ارتقى المنبر من الوشى.

وفي عهد هشام بن عبد الملك (١٠٥ - ١٢٥هـ/ ٧٢٧ - ٧٤٢م) أدخل زي الحَزّ أو الْقطُف أي القماش الناعم. فسلك الناس جميعا في أيامه مذهبه .

وفي سنة ١٥٣ هـ/ ٧٧٠م أمر أبو جعفر المنصور (١٣٦ـ ١٥٨هـ/ ٧٥٣ـ ٤٧٧م) بلبس القلانس الطوال، وهي القبعات السود الطويلة المخروطة الشكل ع٧٧٤م) ببسفة رسمية، والدراريع مكتوب عليها بين كتفي الرجل (فسيكفيكهم الله). كما أمرهم بتعليق السيوف في أوساطهم، كما أدخل استعمال الملابس المحلاة بالذهب، وغدا خلعها على الناس من حق الخليفة.

وينسب إلى الخليفة العباسى المعتصم (٢١٨ -٢٢٧ هـ/ ٨٣٣ ـ ١٤٨م) أنه أول من اتخذ الزي الفارسي زيا رسميا.

وفي خلافة المتوكل (٢٣٢- ٢٤٧هـ/ ٨٤٦ م) أوجد زيا عرف بالمتوكلية، وهو نوع من ثياب الملحم أي المبطن، وقد فضله على سائر الثياب، واتبعه من في داره على لبس ذلك، كما لبسه الناس وبالغوا في ثمنه وهو غاية في الحسن والصبغ وجودة الصنع.

وفي خلافة المستعين بالله (٢٤٨ - ٢٥٢ - ٨٦٢ منفر القلانس، وفي خلافة المستعين بالله (٢٤٨ - ٢٥١ م ١٦٨ م ١٦٨ من قبل، فجعل عرضها وأحدث لبس الأكمام الواسعة التي لم تكن تعهد من قبل، فجعل عرضها ثلاثة اشبار ونحو ذلك. وكانت هذه الأكمام تقوم مقام الجيوب، يحفظ فيها الانسان كل ما يحتاج إلى حفظه من أقلام وكراريس وأموال ودواة وغيرها.

ولم يقتصر تطور ملابس العرب على الخلفاء، بل كان لبعض الولاة دور في هذا التطور، ففي عام ٨٧هـ/ ٥٠٠م منع عبد الله بن عبد الملك والى مصر

(٨٦ ـ ٩٠هـ/٧٠٥ ـ ٧٠٥م) من لبس البرانس. وتذكر المصادر العربية أنه هو أول من نهى الناس عن لبس البرانس السود.

وفى أثناء ولاية يحيى بن داود على محسر من قبل المهدى (١٦٢-١٠٨هـ) أمر الفقهاء والأشراف والأعيان بلبس القلانس الطوال عند الدخول عليه لمقابلته، وذلك في يومى الاثنين والخمسين ـ بلا أَرْدِيّة (٢٤).

وقد اختلفت ملابس عمال الدولة، تبعا لوظائفهم، فكان الكتاب يلبسون الدراعات، وهي ثياب مشقوقة من الصدر.

أما القضاة فكان لهم زى ضاص، ويذكر أن أول من ميزهم بلباس مخصوص بهم هو القاضى أبو يوسف فى عهد هارون الرشيد. فكان القاضى يلبس السواد كهيئة عمال بنى العباس، وكانت ملابسه تتكون من طيلسان أسود وعمامة سوداء.

ویذکر الکندی أن القاضی المفضل بن فضالة الذی تولی القضاء من قبل المهدی (۱۲۸ ـ ۱۲۹ هـ / ۷۸۶ ـ ۷۸۰ م) کان «یعتم بعمامة سوداء علی قُلْنسیّة طویلة».

أما القاضى اسماعيل بن اليسع الذى تولى القضاء من قبل المهدى (١٦٤ - ١٦٧هـ/ ٧٨٠ - ٧٨٠م) فيذكر الكندى أنه كان يصلى الجمع وعليه كساء مربع من صوف وقطن وقلنسية حبَّر.

وعندما تولى محمد بن أبى الليث الخُوارزمى القضاء من قبل المعتصم (٢٢٦ـ ٢٣٥هـ/ ٨٤٠ م ٨٤٠م) أمر الشيوخ بعدم لبس القلانس، فيقول الكندى: «كان زى أهل مصر وجمال شيوخهم وأهل الفقة والعدالة منهم لباس القلانس الطوال، وكانوا يبالغون فيها، فأمرهم ابن أبى الليث بتركها،

<sup>(</sup>٢٤) الرداء جمع أردية : ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجيّة.

ومنعهم لباسها وأن يشبهوا بلباس القاضى وزيه، فلم ينتهوا. قال ابن عثمان: فجلس ابن أبى الليث فى مجلس حكمه فى المسجد، واجتمع أولئك الشيوخ عليهم القلانس، فأقبل عبد الغنى ومُطَر، فضربا روءوس الشيوخ حتى ألقوا قلانسهم».

ويبدو أن القضاة كانوا ملزمين بالزى المخصوص بهم. فمثلا عندما ولى الحارث بن مسكين القضاء من قبل المتوكل (٢٣٧\_ ٢٤٥هـ/ ٨٥١ ٥٨٩م) طلب منه أن يلبس السواد، فامتنع، فخوفه أصحابه سطوة السلطان به، وقالوا: سوف يقال إنك من موالى بنى أمية! فأجابهم إلى لباس كساء أسود من الصوف.

كما يحكى أيضا أن القاضى أبا زُرَّعة محمد بن عثمان الذى تولى القضاء من قبل هارون بن خمارويه (٢٨٤ ـ ٢٩٢هـ/ ١٩٠٨ ـ ٩٠٤م) قدم دمشق على الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب فقال له:«يا أبا زرعة، بلغنى أن القضاة والشهود يركبون بغير سراويل ـ واتفق أنى كنت بغير سراويل فعاهدت الله إن سلمت من التفتيش أن لا أعود، فسهل الله أن نهضت قبل أن يمتحننى بالتفتيش».

وقد اختلفت ملابس الطبقة الراقية الغنية عن ملابس العامة، لذلك كان من السهولة التفريق بين طبقات المجتمع في ذلك الوقت.

وكان اللباس العادى للطبقة الراقية يشتمل على سراويل فضنفاضة وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة.

ولم يكن الأغنياء يتأنقون في ملابسهم فحسب بل كانوا يتسابقون كذلك إلى الحصول على النادر والثمين منها. وكانت الفراء الغالية معروفة بين الأغنياء، ولم يكن لبسها وقفا على النساء بل كان الرجال يلبسون المعاطف المصنوعة من الفرو.

يقول ابن سعيد: « وحدثنى مزاحم بن رائق قال : استعمل لى فرو قام على بستمائة درهم، فمن حسنه وفرحى به لبسته بدمشق، وركبت إلى الاخشيد، فلما رآه قلبه واستحسنه و قال : مارأيت مثله قطا فلم تسمح نفسى بأن أنزعه للوقت، فلما انصرف اعترضنى جانك (وهوالمعروف بفاتك) وقال لى : اجلس فان الاخشيد يريد أن يخلع عليك ! وجاء وا برزمة وقالوا أخلع القرو، وطووه ومضوا به. وبقيت جالسا ثم قالوا : قد نام، تعود اليه العشية! فانصرفت إلى دارى، وقلت: هاتوا الفروا فقالوا: ايما فرو!! ماجاء نا شيء! فلما كان عشية دخلت على الاخشيد فاذا الفرو عليه، فلما رآنى ضحك وقال: كيف رأيت؟ ما أصفق وجهك! ولكنك ابن أبيك، وكم عرضت لك وأنت لا تستحى فلم تفعل، حتى أخذناه بلا شكر ولا منة».

وكان الأغنياء من الرجال والنساء، يلبسون الجوارب المصنوعة من الحرير أو الصوف أو الجلد ويسمونها (موزاج).

أما عامة الناس فكان لباسهم يشتمل على إزار (٢٠) وقميص ودراعة وسترة طويلة وحزام، وكانوا ينتعلون الأحذية والنعال.

وكان لباس الرأس هو العمامة وهي عادة من عادات العرب، وكان حجمها يختلف تبعا للسن والمركز العلمي وغيرهما. وكانوا يلقون الطيلسان فوق العمامة، وهو عبارة عن منديل كبير متدل إلى الكتفين ليقى الرقبة حرارة الشمس.

هذا فيما يتصل بملابس الرجال، أما مايتصل بملابس المرأة فكانت تتكون من سروال فضفاض، وقميص مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير ضيق يلبس عادة في البرد، وإذا خرجت المرأة من بيتها ترتدي الحبرة وهي ضيرب من برود اليمن، وهي مالاءة طويلة سوداء تغطى جسمها، وتقى ملابسها من التراب والطين، وتلف رأسها بمنديل يربط فوق الرقبة.

<sup>(</sup>٢٥) الإزار ال المنزر كما يسمى احيانا عبارة عن قطعة قماش كبيرة تلف على الجسم، تعقد على وسطه من تحت السرة، وريما فيها ازرار.

وقد تطورت ملابس النساء في العصر العباسي تطورا ظاهرا عما كانت عليه في العصر الأموى، أذ اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء للرأس (البرنس) مرصعا بالجواهر، محلى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة. ويرجع ابتكار هذا الغطاء إلى علية بنت المهدى وأخت الرشيد. وكانت نساء تلك الطبقة يعلقن الحُجُب بزنار (٢٦) البرنس للزينة.

أما نساء الطبقة الوسطى فكن يزين روء سهن بحلية مسطحة من الذهب، ويلففن حولها عصابة مرصعة باللؤلؤ والزمرد، ويلبسن الخلاخل في أرجلهن والأساور في معاصمهن وأزنادهن، ولم يجهلن فن التجميل الذي أخذنه عن الفارسيات، وكان «طابع الحسن» الصناعي مما يتحلى به الاعرابيات.

ولم تكن الملابس تختلف فقط بين طبقات المجتمع وانما كانت تختلف أيضا بين الحضر والريف، وبين كل مدينة وأخرى فيذكر الوطواط أن أهل مدينة بلبيس كانوا يأخذون بزى أهل مصر.

#### **اللاس اهل الذمة:**

عندما فتح العرب مصر، لم تكن ثمة حاجة لالزام المصريين بلبس معين يميزهم عن العربى، أذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه الخاصة، وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو الزام، على أن الحاجة استلزمت هذا الالزام فيما بعد، حين أخذ العرب بحظ من التمدن، إذ حمل الاغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم في ملبسهم، والتشبه بهم في ثيابهم.

ومن هنا، ولتميين أهل الذمة عن المسلمين، أخذ الخلفاء يصدرون المراسيم بخصوص الملابس.

وقد كان أول هؤلاء الخلفاء هو عمر بن عبد العزيز، فيذكر أبن عبد الحكم أنه كتب إلى عماله يقول:« لا يمشى نصراني إلا مفروق الناصية، ولا

<sup>(</sup>٢٦) الْزِنَّار جمع زنانير: ما يشد على الوسط . وهي كلمة يونانية.

يلبس قباء، ولا يمشى إلا بنار من جلود، ولايلبس طيلسانا ولا ' سراويل ذات خَدَمة (٢٧)، ولا نعلا لها عَذبة».(٢٨)

وفى خلافة هارون الرشيد (١٧٠- ١٩٣ه/ ١٨٠٠ ممم) طلب منه أبو يوسف تمييز أهل الذمة، بأن يجعلوا فى أوساطهم الزنارات (مثل الخيط الغليظ يعقد فى وسطكل واحد منهم)، وبأن تكون قلانسهم طوالا. فيقول له: «مرعمالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزى، هكذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر عماله أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزى وقال: حتى يعرف زيهم من زى المسلمين، (٢٩٠). وإن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن «لايلبس نصرانى قباء، ولا ثوب خز ولا عصب. وقد ذكر لى أن كثيرا من قبلك من النصارى راجعوا لبس العمائم، وتركوا المناطق على أوساطهم».

وفي عام ١٩١هـ / ٨٠٦م أمر هارون الرشيد أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيئاتهم في بغداد (مدينة السلام) وغيرها من البلاد .

وفى عام ٥٣٥هـ / ١٤٩م الزم المتوكل أهل الذمة كلهم بلبس الطيالسة العسلية والزنانير، وبتصيير زِرِين على قلانس من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التى يلبسها المسلمون، وبتصيير رقعتين على ماظهر من لباس مماليكهم (رجالهم) مخالف لونهما لون الثوب الظاهر الذى عليه، وأن تكون احدى الرقعتين بين يديه عند صدره، والأخرى منهما خلف ظهره، وتكون كل واحدة من الرقعتين قدر أربعة أصابع، ولونهما عسليا. ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون العسلى، ومن خرج من نسائهم فبرزت، فلا تبرز إلا في إزار عسلى. وأمر بأخذ مماليكهم بلبس الزنانير وبمنعهم لبس المناطق.

<sup>(</sup>٢٧) خَدَمة: الخلخال. المُخَدِّم والمُخَدمّة: رياط السراويل عند اسفل الرجل

<sup>(</sup>٢٨) العَذَب: الاطراف من كل شيئ.

<sup>(</sup>٢٩) ترى الدكتورة سيدة كاشف أن ماورد في كتب الفقهاء عن أمور اشترطها عمرين الخطاب على أهل الذمة بخصوص ملابسهم والدواب التي يركبونها، مما يميز بينهم وبين المسلمين من الناحية الاجتماعية والأنبية ـ قد أصابها الزيادات الكثيرة، والتأويلات وسوء التفسير والتحريف خاصة منذ القرن ٥ هـ / ١١م. فليس من المعقول أن يتدخل عمر بن الخطاب في ملابس أهل الذمة حتى ولو تشبهوا بالعرب القادمين، والمعقول أن العرب النين كانوا في دور البساطة زمن الفتح هم النين أخذوا يتشبهون بأهل البلاد المفتوحة في ملابسهم، حين بدأوا يتخلون عن عهد البساطة الأول، ويسيرون في ركب التطور والمدنية.

وفى عام ٢٣٨هـ/ ٢٥٨م زاد المتوكل فى التغليظ على أهل الذمة فى التمييز فى اللباس.وفى عام ٢٣٩هـ/٥٩٣م أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس دُرًاعتين عسليتين على الأقبية والدراريع.

ويذكر ابن الراهب أن المتوكل أمر أن لا يلبس أحد من النصارى واليهود أبيض بل مصبوغا.

وفى سنة ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م أمر المقتدر بالله أهل الذمة بلبس العسلى، وتعليق الرقاع المصبوغة بين أظهرهم .

ويورد الأبشيهي قائمة بما تراه جماعة الشافعية من القيود على الملابس، فيقول:

«قال أصحاب الشافعي: ويلزمهم أن يتميزوا في اللباس عن المسلمين، وأن يلبسوا قلانس يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة، ويشدوا الزنانير على أوساطهم، ويكون في رقابهم خاتم من نحاس أو رصاص أو جرس يدخلون به الحمام، وليس لهم أن يلبسوا العمائم ولا الطيلسانات. وأما المرأة فانها تشد الزنار تحت الإزار، وقيل فوق الإزار وهو الأولى، ويكون في عنقها خاتم تدخل به الحمام، ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض.

ويقول القلقشندى فى كتابه تحت عنوان (فى ذكر مايحتاج الكاتب الى معرفته فى عقد الذمة):

«التمييز عن المسلمين في اللّباس: بأن يضيطوا في ثيابهم الظاهرة ما يضالف لونها، سواء في ذلك الرجال والنساء. والأولى باليهود الأصفر، وبالنصاري الأزرق والأكّهب (وهو المعبر عنه بالرمادي)، وبالمجوس الأسود والأحمر، ويُشدُّد الرجال منهم الزُّنار من غير الحرير في وسَطه، وتشدُّه المراة تحت إزارها، وقيل فوقه. ويميزون ملابسهم عن ملابس المسلمين، وتغاير المراة لون خُفينها بأن يكون أحدهما أبيض والآخر أسود، و نحو ذلك. ويُجعل في عنقه في الحمام بُجْلجُلا أو خاتما من حديد. وان كان على رأس أحدهم شعر أمر بَجَّز ناصيته. ويمنعون من ارسال الضفائر كما تفعل

الاشراف. ولهم لبس الحرير والعمامة والطيلسان. والذي عليه عرف زماننا في التمييز أن اليهود مطلقا تلبس العمائم الصفر، والنصاري العمائم الزرق».

### وبالنسبة للزينة :

فقد كان أهل اليسار يقبلون على التطيب بالروائح العطرية إقبالا عظيما — كما تقول الدكتورة سيدة كاشف. وقد روى ابن زولاق أن الحسين بن أبى زرعة — أحد قضاة مصر زمن الاخشيد — كان يبالغ فى التطيب. وكان الاخشيد يحب العنبر ويجمع منه مقادير كبيرة. فيقول ابن سعيد: «وكان قد اشتهر عنه محبة العنبر، وكان أكثر ما يهدى اليه، فكان أذا جاءت هذه الأوقات التى يهدى اليه فيها، أخرج من خزانته العنبر الى التجار فيشتريه الذين يهدونه اليه، فيحصل له الثمن الوافر ثم يعود العنبر. أقام سنين كثيرة يعمل هذا، وقيل إنه اجتمع عنده قناطير. واحترق فى سنة ثلاث واربعين (وثلاثمائة) فى دار أبى الفضل بعقبة ابن فليح لجاريته أم أولاده، عنبر كثير، كان يُشم على بعد، وكنت أسمع الناس يقولون: احترق لهم فى دار أبى الفضل عنبر، واسفاط، وإعدال، وصينى، مامبلغه مائة الف دينار»:

ويقول ابن سعيد في موضع آخر: «كانت خزانة طغج للطيب تحمل في سعده على نيف وخمسين جمالا».

# الألعاب ووسائل التسلية

مع اصطباغ المجتمع المصرى بالصبغة العربية، كان من الطبيعى أن تصطبغ عاداته وتقاليده بالصبغة العربية أيضا، ومن هذه العادات مايتصل بالألعاب ووسائل التسلية التي عرفتها مصر بعد الفتح العربي.

ومن وسائل التسلية والألعاب التي كانت منتشرة في مصر، وذكرتها الصادر العربية خاصة في الفترة التي يتناولها بحثنا:

# -1 الشُّطْرَنْج $^{(7)}$ :

وهي لعبة ذات أصل هندي، ويذكر ابن اياس أن عمرا بن العاص هو أول من أدخل علم الشطرنج إلى مصر.

#### ٧- الحواة:

ومن الألعاب التي كانت منتشرة في مصر خاصة في العصر الاخشيدي الحواة الذين يلعبون بالثعابين وغيرها من الزواحف، وكان الحواة في مصر يصيدون الحيات الضخمة، ويتباهون فيما بينهم بأحجامها وبالنادر من أجناسها، ويعرضون ألعابهم في المجالس الخاصة. وكان بعض الشخصيات لهم هواية جمع الأقاعي والحيات، فقد ذكرت في موضع سابق أن الوزير جعفرين الفضل بن الفرات المعروف بابن حنزابة كان يربي الحشرات والأقاعي لدراسة خواصها وطبائعها. ويذكر المقريزي أنه كان في داره قاعة مصنوعة بالرخام يوجد بها سلات الحيات ولها حاو من الحواة ومعه مستخدمون لهم رواتب ثابتة، وأنه كان له وقت معين يجلس فيه على دكة مرتفعة، ويدخل المستخدمون والحواة، فيخرجون ما في السلات ويعرضون العابهم، وكان ابن حنزابة « يتعجب من ذلك ويستحسنه».

ويذكر المقريزى أن كل حاو فى مصر كان يصيد مايقدر عليه من الحيات، ويتباهون فى ذوات العجب من أجناسها، وفى الكبار منها، وفى الغريبة المنظر. وأن الوزير ابن حنزابة كان يثيبهم على ذلك ويبذل لهم الأموال حتى يجتهدوا فى تحصيلها.

<sup>(</sup>٣٠) يذكر الأبشيهي أنه كان لبعض ملوك الفرس شطرنج من ياقوت أحمر وأصفر، القطعة منه قدرت بثلاثة آلاف دينار.

### ٣- الصيد :

وقد كانت هواية الصيد منتشرة في مصر، خاصة بين الأمراء. ومن أشهر الولاة الذين كانوا مغرمين بهواية الصيد خمارويه بن أحمد بن طولون.

فيذكر المقريزي أنه كان يخرج للصيد في منطقة الأهرام ومدينة العقاب. ثم يصف لنا عملية الصيد في زمن خمارويه فيقول: « لا يكاد يسمع بسبع إلا قصده، ومعه رجال عليهم لُبُود<sup>(٣١)</sup> فيدخلون إلى الأسد، ويتناولونه بأيديهم من غابة عُنُوة وهو سليم، فيضعونه في أقفاص من خشب محكمة الصنعة، يسع الواحد منها السبع وهو قائم، فاذا قدم خمارويه من الصيد سار القفص وفيه السبع بين يديه».

وكان خمارويه قد بنى لكل نوع من الحيوانات دارا له، فكان له دار السباع، عمل فيها بيوتا بآزاج كل بيت يسم سبعا ولبوته، وعلى تلك البيوت أبوابا تفتح من أعلاها بحركات، ولكل بيت منها طاق صغير يدخل منه الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت، يقرشه بالزيل، وفي جانب كل بيت حوض من رخام بميزاب من نحاس يصب فيه الماء، وبين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة فيها رمل مقروش بها، وفي جانبها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من ميزاب كبير، قاذا أراد سائس سبع من هذه السباع تنظيف بيته، أو وضع وظيفة اللحم التي لغذائه، رفع الباب بحيلة من أعلى البيت، وصاح بالسبع فيخرج إلى القاعة المذكورة، ويرد الباب، ثم ينزل إلى البيت من الطاق فيكنس الزبل، ويبدل الرمل بغيره مما هو نظيف، ويضع الوظيفة من اللحم في مكان معد لذلك بعد ما يخلص مافيه من الغدد، ويقطعه لهما، ويفسل الحوض ويملأه ماء، ثم يخرج ويرفع الباب من أعلاه، وقد عرف السبع ذاك، فحال ما يرفع السائس باب البيت دخل اليه الأسد فأكل ما هيىء له من اللحم حتى يستوفيه، ويشرب من الماء كفايته، فكانت هذه مملوءة من السباع، ولهم أوقات يستوفيه، ويشرب من الماء كفايته، فكانت هذه مملوءة من السباع، ولهم أوقات يفتح فيها سائر بيوت السباع فتخرج إلى القاعة وتتمشى فيها وتمرح

<sup>(</sup>٣١) اللبِّد جمع لُبُّود وأثباد: كل شعر أو صوف متلبد. واللُّبأدة: ما يلبس منه للمطر.

وبلعب، فتقيم يوما كاملا إلى العشى، فيصيح بها السواس، فيدخل كل سبع إلى بيته لا يتخطاه إلى غيره. ويذكر القريزى أن من ضمن هذه السباع كان هناك سبع أزرق العينين يقال له زريق»، قد أنس بخمارويه وصار مطلقا فى الدار لا يؤذى أحدا، وكان خمارويه يطعمه، وكان يحرس خمارويه اذا نام فلا يقدر أحد أن يدنو من خمارويه، وكان في عنقه طوق من ذهب.

كما كان للنمور دار خاصة بها، وللفهود دار، وللفيلة دار، وللزرافات دار، وكان للنمور دار خاصة بها، والفهود دار، والفيلة دار، والزرافات دار، وكان لهذه الدور وكالاء لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال المتسعة.

# ٤- الكُرُّج:

ومن تماثيل اللهو واللعب الكُرِّج بضم الكاف وفتح الراء المشددة، معرب كرة بالفارسية، وهو تمثال مُهْر من خشب يلعب به.

وهي لعبة أحدثت في الدولة العباسية، وعنها يقول ابن خلدون:

«واتخذت الات أخرى للرقص تسمى بالكرج، وهي تماثيل خيل مسرجة من الخشب، معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان، ويحاكين بها امتطاء الخيل، فيكرون ويفرون ويثاقفون (٢٦) وأمثال ذلك من اللعب المعد للولائم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو. وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق، وانتشر منها إلى غيرها ».

ويبدو أن هذه اللعبة قد انتقات إلى مصر من ضمن البلاد التى انتقات اليها، وخاصة أن ابن سعيد يذكر أن الفضل بن جعفر بن الفرات وزير الراضى بالله العباسى، عندما وصل إلى مصر بعد أن ملكها محمد بن طغج الاخشيد، كان مما عملوه فى الاحتفال بمقدمه تمثال فرس من خشب ينحدر ويصعد، ولعله \_ كما يقول أحمد تيمور باشا \_ من هذا النوع المسمى بالكرج أو شبيها به. فيقول ابن سعيد:

<sup>(</sup>٣٢) أي حاول كل منهما أن يدرك الآخر ويظفر به.

« ثم دخل الوزير الفضل بن جعفر إلى مصر، وقد ملكها الاخشيد، فتلقاه الاخشيد، وخلع عليه عند باب المدينة خلعا سلطانية، وزينت لهما المدينة، ونصب لهما على جوسق ابن الخلاطى فرس من خشب ينحدر ويصعد و ابن الخلاطى راكب عليه، وأكثر الناس ينظر اليه».

### ٥ لعب القمار:

على الرغم من تحريم الدين الإسلامى للقمار إلا أنه استمر اللعب به، بل كان للقمار دور خاصة يلعب المقامرون فيها، ويظهر ذلك بوضوح فى الدولة الاخشيدية ومما ذكره ابن سعيد يظهر نظام اللعب فى دور القمار، فيقول:

«وأمر الاخشيد في وقت من الأوقات بهدم المواخير ودور القامرين والقبض عليهم. وأدخل عليه جماعة من المقامرين وعرضوا عليه، وفيهم شيخ له هيئة، فقال: هذا الشيخ مقامر؟ فقالوا: هذا يقال له المطمع. فقال الاخشيد: وايش المطمع؟ فقالوا: هو سبب عمارة دار القمار، وذلك أن الواحد اذا قمر ما معه، قال له: فالعب على ردائك فلعلك تغلب، فاذا ذهب رداوءه قال له: إلعب على قميصك حتى تغلب به، كل شيء حتى يبلغ نعليه، وريما اقترض له.

ولهذا الشيخ جراية يأخذها على هذا كل يوم من متقبل دار القمار. فضحك الاخشيد وقال: ياشيخ تب إلى الله وحده من هذا! فتاب، وأمر له الاخشيد بثوب ورداء وألف درهم وقال: يجرى عليه في كل شهر عشرة دنانير. فانصرف الشيخ شاكرا داعيا. فقال: ردوه، وقال: خذوا ما أعطيناه وابطحوه، فضريه ستمائة عصا، ثم قال: خلوه، أين هذا من تطميعك!!».

### ٦ـ سباق الخيل:

كان سباق الخيل من الألعاب المعروفة عند العرب فى الجاهلية، وكان العرب تراهن على سباق خيلها، وكانوا يعدون ذلك فخرا يتفاخرون به ويتمادحون بسببه. وكان من عاداتهم أنهم كانوا اذا سبق الفرس الحُلبة ويرز، قلدوه شيئا ليعرف أنه سبق وسموه المُقَلَّد. وكان من عاداتهم أيضا

أن يمسحوا وجه الفرس اذا جاء سابقا. كما كان من عاداتهم أن يجعلوا للفرس الذى يجىء فى أخر الحلبة حبلا، ويحملوا عليه قردا، ويعطوا للقرد سيوطا فيركضه القرد، ويُعير بذلك صاحب الفرس.

وكان بعضهم اذا تخلف فرسه عن الحلبة، يرميه بالنبل حتى يسقط بالأرض، كما كانوا يستعملون في سباقهم ورهانهم طريقة القمار.

وتشير المصادر العربية إلى أول سباق تم فى مصر، هو الذى كان فى زمن عمرو بن العاص، فيذكر ابن الجوزى أن عمرو بن العاص أجرى بمصر الخيل. وقد كان لهذا السباق حادثة مشهورة ذكرتها فى موضع آخر، وهى باختصار عندما سابق فرس أحد أهل مصر فرس محمد بن عمرو بن العاص، فأشار محمد بن عمرو بن العاص إلى الفرس السابقة بقوله: فرسى ورب الكعبة! مما جعل صاحب الفرس يقول نفس العبارة: فرسى ورب الكعبة، فضريه محمد بن عمرو بن العاص وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. فسافر صاحب الفرس إلى عمر بن الخطاب وحكى له ظلامته، وما تبع ذلك من ارسال عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص يستدعيه هو وابنه، ثم عندما امتثلا بين يديه طلب من الصرى أن يضرب ابن عمرو ثم عمرو نفسه.

وقد عنى أحمد بن طولون بحلبات السباق، فبنى مكانا لعرض الخيل سماه المنظر». وقد كانت حلبة السباق فى أيام الدولة الطولونية، خاصة فى زمن خمارويه ـ كما يقول المقريزى ـ تقوم مقام الأعياد، لكثرة الزينة، وركوب سائر الغلمان والعساكر على كثرتهم بالسلاح التام والعدد الكاملة، فيجلس الناس لمشاهدة ذلك، كما يجلسون فى الأعياد، وتطلق الخيل من غايتها، فتمر متفاوتة يقدم بعضها بعضا حتى يتم السبق.

وقد اعتبر عرض الخيل في الدولة الطولونية من عجائب الاسلام الأربعة ـ كما يقول القضاعي ـ وهي عرض الخيل هذا، ورمضان بمكة، والعيد بطرسوس، والجمعة ببغداد.

أما حلبة السباق في الدولة الاخشيدية، فيبدو أنها حاكت حلبة السباق التي كانت في الدولة الطولونية، فيذكر ابن سعيد أنه في عام ٣٢٤هـ/ ٩٣٥م شرع الاخشيد في إجراء الحلبة على رسم أحمد بن طولون.

وقد كانت تقام سباقات دولية للخيول ـ في فترة بحثنا ـ كما يظهر ذلك من المصادر العربية. فيذكر الكندى أنه في خلافة الوليد بن عبد الملك (٨٦ ـ ١٩هـ/ ٢٠٥ ـ ٢١٤م) عزم على أن يجرى الخيل، ويمتحن خيل البلدان، فكتب إلى سائر الأمصار أن يتخير له خيل كل بلد، ويتوجه به اليه، فلما اجتمعت، عرضت عليه، فمرت به المصرية، فلما رآها دقيقة العصب، لينه المفاصل والأعطاف، قال: هذه خيل ما عندها طائل! (أي ليس لها قدرة) . فقال له عمر ابن عبد العزيز وهو جالس معه : وأين الخير كله إلا لهذه وعندها؟ فقال له: ما تترك تعصبك يا أبا حفص لمصر! على كل حال، فلما أجريت الخيل جاءت المصرية كلها سابقة، ما خالطها غيرها».

ويبدو أن الرهان في سباق الخيل كان موجودا في مصر رغم تحريم الاسلام للرهان فيذكر الكندى أنه في ولاية يزيد بن عبد الله من قبل المنتصر عام (٢٤٢ ـ ٢٥٣هـ/ ٨٥٦ ـ ٨٥٦م) باع الخيل التي كانت تتخذ للسباق بمصر، وعطل الرهان الذي كان لسباق الخيل بمصر، فلم تجر إلى عام ٢٤٩هـ/ ٨٦٣م.

ويظهر اهتمام الدولة بسباق الخيل في الدولة الطولونية ما ذكره المقريزي من وجود اصطبلات خاصة تنتج فيها الخيل لحلبة السباق، وكان لهذه الاصطبلات وكلاء، لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال المتسعة.

ويذكر ابن اياس أن خمارويه كان يحب الجياد من الخيل، فكان لها أنساب مثبتة في الدواوين كأنساب الناس.

ومن الخيول التي اشتهرت في مصر، وكانت ملكا للقبائل أو الاشخاص:

١ ـ فرس ذو الريش وكان ملكا للعوام بن حبيب اليَحْصبي .

٢- فرس الخَطَّار، وكان ملكا للبيد بن عُقبة السُّومي.

٣ـ فرس الذُعْلُوق، وكان ملكا لحمير بن وائل السومي
 ٤ ... فرس عُجْلَى، وكانت ملكا لقبيلة عكا. ولها يقول الشاعر:

# سَــبقَ الأقــوام عَــجُليَ

سبقتهم وهي حُسبُليَ

٥ ـ فرس أَبَّلقَ لخم، وكانت ملكا لقبيلة لخم.

٦ فرس الجون، وكانت ملكا لعُقْبة بن كليب الحضرمي .

### ٧. لعبة الصوالجة:

وهى عبارة عن كرة كانت تصنع من مادة خفيفة كالفلين ونحوه، وتلقى فى أرض الميدان، فيتسابق الفرسان إلى التقاطها بالصولجان، حيث يرسلون الكرة فى الهواء وهم على ظهور الخيل. ويرجح أنها ظهرت للمرة الأولى فى بلاط الفرس حوالى القرن الرابع قبل الميلاد، وهى اللعبة المعروفة اليوم عند الانجليز باسم البول POLO.

وقد اهتم أحمد بن طواون بهذه اللعبة، حتى إنه عندما بنى قصره، بنى فيه ميدانا كبيرا لتُلعب فيه بالصوالجة.

### المقابر والجنازات

اتخذ عمرو بن العاص بعد فتحه لمصر ـ سفح جبل القطم، ليدفن فيه المسلمون، وقد حدث ذلك ـ كما يقول ابن عبد الحكم ـ عندما سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار، فعجب عمرو من ذلك، وقال: أكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب اليه عمر: سله لم أعطاك به ما أعطاك، وهي لا تُزدرع، ولا يستنبط بها ماء، ولا ينتفع بها؟ فساله فقال: إنا لنجد صفتها في الكتب، إن فيها غراس الجنة الاجنة. فكتب بذلك إلى عمر، فكتب اليه عمر: إنا لا نعلم غراس الجنة إلا المؤمنين، فاقبر فيها من مات قبلك من المسلمين، ولا تبعه شيئا».

وهناك رواية أخرى يذكرها الكندى عن اتخاذ عمرو بن العاص سفح المقطم مقيرة للمسلمين فيقول: « سأل عمرو بن العاص عن سفح المقطم ومعه المقوقس، فقال: ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات كجبال الشام، فلو شققنا في أسفله نهرا من النيل وغرسناه نخلا؟ فقال المقوقس: وجدنا في الكتب أنه كان من أكثر الجبال أشجارا ونباتا وفاكهة، وكان ينزله المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام، فلما كانت الليلة التي كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام، أوحى إلى الجبال، انى مكلم نبيا من أنبيائي على جبل منكم، فسمعت الجبال كلها وتشامخت، إلا جبل بيت المقدس، فانه هبط وتصاغر، فأوحى الله تعالى اليه: لم فعلت ذلك؟ وهو به أخبر، فقال: إعظاما واجلالا لك يارب قال: فأمر الله الجبال أن يحيوه، كل جبل مما عليه من النبت، وجاء له المقطم بكل ما عليه من النبت حتى بقى كما ترى، فأوحى الله تعالى انى معوضك على فعلك بشجر الجنة أو غرسها. فكتب بذلك عمرو ابن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فكتب اليه: إنى لا أعلم شجرة الجنة لغير السلمين، فاجعله لهم مقبرة. ففعل. فغضب المقوقس من ذلك، وقال لعمرو: ما على هذا صالحتني! فقطع له عمرو قطيعا نحو بركة الحبش يدفن فيه النصباري».

وفى وصف هذه المقبرة يقول الكندى: « والاجماع على أنه ليس فى الدنيا مقبرة أعجب منها، ولا أبهى، ولاأعظم، ولا أنظف من أبنيتها وقبابها وحجرها، ولا أعجب تربة منها، كأنها الكافور والزعفران، مقدسة فى جميع الكتب، وحين تشرف عليها تراها كأنها مدينة بيضاء، والمقطم عال عليها كأنه حائط من ورائها».

وقد أجمعت المصادر العربية على أن أول من دفن فى هذه المقبرة رجل من قبيلة المعافر يقال له «عامر»، فقيل: عمرت. وقبره الآن ـ كما يقول المقريزي ـ تحت حائط مسجد الفتح الشرقى .

وقد دفن فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أشخاص هم: عمروبن العاص، عبد الله بن حذافة السهمى، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى، وأبو بصرة الغفارى، وعقبة بن عامر الجهنى . ويقال : ومسلمة بن مخلد الأنصارى .

أما بالنسبة لمقابر النصارى، فلا نعرف من الصادر العربية ـ خاصة فى فترة بحثنا ـ إلا ما ذكرته سابقا من أن عمرو بن العاص فى مقابل أخذه لسفح المقطم منهم ليكون مقبرة للمسلمين، أقطعهم أرضا بجوار بركة الحبش. أما عن مقابر اليهود فلا تذكر المصادر شيئا عن مكانها خاصة فى ذلك الوقت المبكر، وإن كان الكندى قد ذكر فى كتابه أن أحمد بن طولون عندما ابتدأ فى بنيان الميدان سنة ٢٥٢هـ/ ٢٨٨م أمر بحرث قبور اليهود والنصارى، وبنى موضعهما ». فهل معنى ذلك أن النصارى واليهود كانوا يقبرون موتاهم فى مكان واحد؟ كما تذكر المصادر أنه فى سنة ٢٣٥هـ/ ١٨٨٨ أمر الخليفة المتوكل أهل الذمة بتسوية قبورهم بالأرض. هذا ما تذكره المصادر العربية بالنسبة لقبور النصارى واليهود فى فترة بحثنا .

وبالنسبة لبناء القبور فلا توضيح لنا المصادر اشكالها إلا في وقت متأخر، وإن كان يبدو لنا أنها كانت في ذلك العصير بسيطة جدا، وأن التغيرات التي طرأت على بعض قبور المزارات كانت في فترة متأخرة تلى فترة البحث ـ كما في ضريح السيدة نفيسة.

ویذکر ابن دقماق آن قبر ابراهیم بن صالح بن علی والی مصر (۱۲۰-۱۲۷ هـ/ ۷۸۱ ـ۷۸۲م) کان اول قبر بیض بمصر.

أما عن صناعة شواهد القبور، فتقول الدكتورة سيدة كاشف: إن صناعة شواهد القبور كانت من الصناعات الشعبية التي ازدهرت في مصر منذ فجر الاسلام، وكانت هذه الشواهد في البداية بسيطة من الحجر والرخام، ثم اكتسبت طابع الاتقان تدريجيا، حين دخلت الزخرقة على الخط الكوفي الذي ظلت تكتب به إلى نهاية العصر الفاطمي .

وكان وجوه القوم وعلماوء هم في مصر يدفنون عند وفاتهم في دورهم، ثم ينقلون بعد فترة من الزمن إلى المقبرة. ومن هؤلاء محمد بن على الماذرائي حين توفى عام ٣٤٥هـ/ ٣٥٦م.

ويبدولنا أنه كان من عادة الناس في هذه الفترة زيارة الأموات من الأقارب، كما في العصر الحالى. فيذكر المقريزي أن محمداً بن على الماذرائي، أبا بكر كان « يركب كل يوم إلى المقابر، بكرة وعشية، فيقف له الموكب حتى يمضى إلى تربة أولاده وأهله فيقرأ عندهم، ويدعو لهم».

كما كان من عادة الناس أيضا زيادة الأضرحة وأصحاب الكرامات كما في العصر الحالي.

وكان من أهم المزارات التي ذكرتها المسادر:

ا قبر الامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى. ويقول القريزى: إنه عندما توفى سنة ٢٤٠هـ/ ١٩٥٤م بفسطاط مصر، حمل على الأعناق حتى دفن فى مقبرة بنى زهرة أولاد عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، وعرفت أيضا بتربة أولاد ابن عبدالحكم.

قال القضاعى: وقد جرب الناس خير هذه التربة المباركة والقبر المبارك.

٢- قبر السيدة نفيسة بنت الحسين بن زيد بن الحسن على بن أبى طالب. يقول المقريزي: إنها توفيت في سنة ٢٠٨هـ/ ٨٢٣م، ودفنت في

منزلها وهو الموضع الذي به قبرها الآن، ويعرف بخط درب السباع ودرب بررب. وقد أراد زوجها استحاق بن الصادق أن يحملها ليدفنها بالمدينة، فسأله أهل مصر أن يتركها ويدفنها عندهم لأجل البركة. وقبر السيدة نفيسة أحد المواضع المعروفة باجابة الدعاء بمصر.

٣. قبر السيدة كلثوم، وهى كلثوم بنت القاسم بن محمدبن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب، موضعه بمقابر قريش بمصر. وكانت من الزاهدات العابدات.

ومن أهم المزارات التي كانت للأقباط مشهد في البهنسا في صعيد مصر، يعتقد النصاري ـ كما يقول ياقوت ـ أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين.

وقد أورد المقريزى أن زيارة المقابر كانت لها أيام محددة تتم فيها، ولم تكن مطلقة، فيقول: « إعلم أن زيارة القرافة كانت أولا يوم الأربعاء، ثم صارت ليلة الجمعة، أما زيارة يوم السبت فقيل إنها قديمة، وقيل متأخرة».

ولا نعلم اذا كان ماذكره عن عصره ينسحب على العصر الذي يخضع لبحثنا أم لا؟

ولم تمدنا المصادر العربية بمعلومات ـ فى فترة بحثنا ـ عما اذا كانت هناك مراسيم تتم للجنازات أم لا؟ غير أن المقريزى أشار فى كتابه إلى جنازتين: إحداهما كانت لعبد العزيز بن مروان عندما كان واليا لمصر، والثانية لخمارويه بن أحمد بن طولون .كما أشار البلوى فى كتابه إلى جنازة أحمد بن طولون. ويظهر فيها بعض من مراسيم الجنازات فى تلك الفترة.

فيقول المقريزى عن جنازة عبد العزيز بن مروان: ومات هناك (أى فى حلوان)، فحمل فى البحر براد به الفسطاط حتى تغيّر، فأنزل فى بعض خصوص ساحل مريس، فغسل فيه، وأخرجت من هناك جنازته، وخرج معه بالمجامر فيها العود، لما كان قد تغير من ريحه، وأوصى عبد العزيز أن يمر بجنازته اذا مات على منزل جناب بن مرثد بن زيد بن هانى، صاحب حرسه،

وكان صديقا له، وقد توفى قبل عبد العزيز. فمر بجنازته على باب جناب، وقد خرج عيال جناب، ولبسن السواد، ووقفن على الباب صائحات، ثم اتبعنه إلى المقبرة.

ويقول البلوى عن جنازة أحمد بن طولون نقلا عن شيخ من صالحى أهل المعافر: « ومضيت فرأيت جمعا عظيما هائلا، وحالا كبيرة تعجز الصفة عن ذكرها، حتى ظننت أنه مابقى فى البلد أحد من رجل ولا أمرأة، وكُل فرق شتى، كل فرقة على حدتها رجالا ونساء، فتأملت فاذا كل صنف من غلمانه أيضا فرقا، وقواده فرقا، وكتابه فرقا، وسائر أصحابه ومن يلوذ به فرقا فرقا، ومن كان فضله عليه وجراياته وصدقاته فرقا فرقا. وقد تميز أيضا النساء من حاشيته وهن أيضا فرق فرق: حرمه منفرد فى خلق عظيم، لا يخالطهن أحد من حشمهن، وحشمهن ناحية لا يخالطهن غيرهن، ونساء قواده، ونساء غلمانه، ونساء كتابه، ونساء أصحابه، كل صنف منهن على حدة لا يخالطهن غيرهن، ونساء القطائع فرق فرق، وكل الجماعة عليهم من الكآبة أمر عظيم، وكل منهم مسلم لأمر الله عز وجل.

ثم أقبل من النساء السودانيات اللائى كان فضله عليهن، وجرأياته القمح والدراهم فى كل شهر، خلق عظيم لا يحصيه ولا يقوم بمعرفة مبلغه إلا الله جل اسمه، صائحات صارخات، فارتجت الأرض لهن، وعظمت الحال فى قلوب من شاهدهن. ثم أقبل بعدهن من صالحى من يسكن المعافر ممن فيه الدين والورع والخير نساء ورجال، قد كان له على جماعتهم المعروف الواسع، ولو لم يكن إلا العين الماء التى صارت حياة لهم، وصيانة ومرفقا إلى اليوم وإلى القيامة، وإن اراد الله جل اسمه ذلك ووقاها من الغير، فأقبلوا مبتهلين إلى الله جل اسمه يستالونه الرحمة له والمغفرة والتجاوز عنه، بخشوع وتضرع واستكانة وبكاء.

فشاهدت من ذلك ماهالني، وذكر جميع من حضر أنه مارأى مثله لموت خليفة من الخلفاء ولا غيره ممن عظم قدره. ثم أقبلوا به مفردا على سرير،

مدركما في ثوب وشي سعيدي كافوري، وأبو الجيش خلفه وحده راكب، لموضع خلافته والامارة، والعالم من صغير و كبير، وشريف وقاض وعدل، وكل من في البلد يمشون، وبين يديه من غلمانه، وخلفه من كل صنف، ومن قواده وسائر من بقي من اصحابه ما لا يحصيه إلا الله جل وعز، فأتوا به إلى المصلى الذي كان بناه، فتقدم ابنه أبو الجيش فصلى عليه، وصلى الناس بأجمعهم، وعدلوا به إلى قبره وواروه في لحده، وخلوه وحيدا فريدا، أقرب الناس منه وأحبهم اليه من حثا عليه التراب. وانصرف عنه كل ذلك الجمع العظيم، وذهبوا حتى كأنه لم يكن منهم أحد. فتبارك الله احسن الضالقين، ومالك يوم الدين، سبحانه لا يموت ولا يزول وكل نفس ذائقة الموت».

ويقول المقريزى عن جنازة خمارويه بن أحمد بن طولون: « وحمل فى صندوق إلى مصر، وكان لدخول تابوته يوم عظيم، واستقبله جواريه وجوارى غلمانه، ونساء قواده، ونساء القطائع بالصياح وما يصنع فى المآتم، وخرج الغلمان وقد حلوا أقبيتهم، وفيهم من سود ثيابه وشققها. وكانت فى البلا ضجة عظيمة، وصرخة تتعتع القلوب، حتى دُفن».

ويظهر من هذه الجنازات:

۱- أن المتوفى أحيانا كان يوصى قبل موته بمسار معين لجنازته، كما حدث مع عبد العزيز بن مروان .

٧- أن ملابس الحداد في مصر كان هي لبس السواد.

7. الصياح على الميت وشق الأثواب. وواضح أنها عادة عرفها الشعب المصرى منذ العصور القديمة، كما تقول الدكتورة سيدة كاشف، رغم مخالفتها لتعاليم الدين الاسلامى وهذا ما دعا بعض الخلفاء والأمراء إلى اصدار الأوامر بمنع النواح، فيذكر ابن عبد الحكم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يقول:

«أما بعد، فانه ذكر لى أن نساء من أهل السفه ...... يخرجن إلى الأسواق عند موت الميت ناشرات روء وسهن، ينحن نياحة أهل الجاهلية،

ولعمرى ما رخص للنساء فى وضع خمرهن مذ أمرن أن يضرين بهن على جيوبهن. فأنه عن هذه الناحية نهيا شديدا، وتقدم إلى صاحب شرطكم فلا يقرن نوحا فى دار ولا طريق، فأن الله قد أمر المؤمنين عند مصائبهم بخير الأمرين فى الدنيا والاخرة فقال: ( الدين إذا أصنابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع ون، أوليك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون. المهم المهتدون. المهم المهتدون. المهم المهتدون المهم المهتدون. المهم المهتدون ا

وعندما تولى يزيد بن عبد الله ولاية مصر من قبل المنتصر عام ٢٤٢هـ/ ٨٥٦م أمر بمنع النداء على الجنائز، وضرب جماعة بسبب ذلك.

وفي سنة ٢٥٣هـ/ ٢٨٨م، عندما تولى مزاحم بن خاقان ولاية مصر من قبل المعتز، أمر أن لا يشق ثوب ميت، ولا سبود وجه، ولا يحلق شعر، ومنع من الخُلوق (٢٤) الذي يجعل على الثياب مع السُّوار (٣٥)، وكان قد أحدث في ولاية يزيد بن عبد الله ومنع النساء من الصياح، وعاقب فيه وتشدد. كما منع النساء من الخروج من بيوتهن، والتوجه إلى المقابر، وسجن النوائح.

كما منع عيسى النوشرى في ولايته على مصر من قبل المكتفى سنة ١٩٢هـ/ ٩٠٤م النواح والنداء على الجائز.

لمساجد. وتذكر المساجد على الميت في المساجد. وتذكر المسادر العربية أن أول من صلى عليه داخل مسجد عمرو بن العاص هو سعيد بن عثمان أبو الحسن صاحب الشرط (٢٦)، وقد « صلى عليه خلف المقصورة وكبر عليه خمسا».

ويذكر المقريزي عن اليهود انهم يغسلون موتاهم ولا يصلون عليهم، وأن من غسل ميتا أعتبر أنه نجس، فلا يصلى لمدة سبعة أيام.

(٤٣) المَلْوِق: صَرِبُ مِن الطيب إعظم اجزائه الزعفران.

<sup>(</sup>٣٣) سورة البقرة رقم ١٥٧ و ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣٥) السُوَّارَ والأَسُّوَّارِ جَمعَ سُوُّرِ وأَسُّورَة وأَسَاور: حلية كالطوق تلبسه المراة في زندها المعصمها.

<sup>(</sup>٣٦) سعيد بن عثمان، تولى الشرطة في ولاية احمد بن كَيْغَلَغ عام ٣٢٣هـ / ٩٣٤م ثم تولاها في ولاية محمد بن طغج الثانية من قبل الراضى في رمضان عام ٣٢٣هـ/ ٩٣٤م، وتوفي وهو على الشرط عام ٣٢٨هـ/ ٩٣٤م.

# الباب الرابع الحياة العقلية في المجتمع المصرى

الفصل الأول: الحركة الفكرية في مصر.

الفصل الثاني: الفنون.

### القصل الأول

#### الحركة الفكرية في مصير

- . مدى تأثر مركز الاسكندرية الثقافي بالفتح العربي
- . مراكز الحركة الثقافية في الفسطاط بعد الفتح العربي :
  - . الجوامع والمساجد والزوايا.
  - . دور ومجالس الأمراء والوزراء والعلماء.
    - . أماكن عامة.
  - . مراحل الحركة العلمية في مصر بعد الفتح العربي:
- . المرحلة الاولى من بداية الفتح العربى حتى بداية حركة الترجمة.
  - . المرحلة الثانية مابعد حركة الترجمة.
    - . تشجيع الخلفاء والولاة للعلماء .
  - . نظام التعليم في مصر في العصر الاسلامي.
    - . الكتاب.
    - . الجوامع،
    - التعليم الخاص.
- . انواع الدراسات والقوى الاجتماعية التي أسهمت فيها :
  - . دراسات المرحلة الأولى:
    - . الدراسات الدينية
      - . علىم القرآن.
      - علوم الحديث.
- . علوم الفقه وفقهاء المذاهب الأريعة \_ التصوف والمتصوفون.
  - . الدراسات اللغوية والنحوية.
  - . التاريخ وفن السير والقصص.

### . الدراسات الأدبية :

- . الشعر.
- . النثر.

# دراسات المرحلة الثانية:

- . حركة الترجمة.
  - .الطب.
- . علم النجوم ـ علم تعبير الرؤيا ـ علوم السحر.
  - . علم الصنعة (الكيمياء).
    - . علم الهندسية.
  - . الرحلات العلمية والتبادل الثقافي.

# الفصل الأول الحركة الفكرية في مصر

رأينا في الفصل التمهيدي أنه كان لمصر حركة فكرية ضخمة مركزها الاسكندرية بوصفها عاصمة مصر قبل الفتح العربي، وعندما فتح العرب مصر انتقلت هذه الحركة من الاسكندرية إلى الفسطاط التي اتخذها العرب الحكام الجدد ـ عاصمة لهم .

ويهمنا في هذا الفصل أن نتناول تأثير الفتح العربي على الحركة الفكرية في مصر، والقوى الاجتماعية التي أسهمت في الحركة العلمية واشتركت فيها، ومدى تأثر المركز الفكرى للاسكندرية بالفتح العربي، وهل فقدت مركزها كلية أم تدهور هذا المركز وأنتهى؟

وفيما يتصل بمدينة الاسكندرية، فان الفتح العربى لم يقض على الحياة العلمية بها، ولا سيما ما يتعلق بالعلوم العقلية، وذلك بالرغم من أن معظم علماء الروم غادروها بعد الفتح .

وهكذا ظلت مدرسة الاسكندرية تؤدى رسالتها العلمية، على الرغم مما أصابها من ضعف لاهتمام الناس بالعلوم الدينية الاسلامية، ونظرة المسلمين في أول الأمر إلى ماكان يدرس في مدرسة الاسكندرية في القرنين الأول والثاني من قرون الهجرة عن هذه العلوم، وظل أهل الذمة من النصاري واليهود أو من اليونانيين الذين بقوا بالاسكندرية، ينهلون وحدهم من هذه الدراسات.

ومع تراجع مركز الاسكندرية الثقافي إلى المقام الثاني، وبروز مركز الفسطاط إلى المقام الأول، باعتبارها العاصمة الجديدة لمصر، أخذت تظهر فيها تدريجيا مراكز للحركة الثقافية والعلمية أشعلت مصباح الحضارة الاسلامية، التي حلت محل الحضارة اليونانية المسيحية التي كانت سائدة في مصر قبل الفتح العربي .

وقد تمثلت هذه المراكز في ثلاثة مراكز:

المركز الأول: الجوامع والمساجد والزوايا.

المركز الثاني: دور ومجالس الأمراء والوزراء والعلماء.

المركز الثالث: أماكن عامة.

وبالنسبة للمركز الأول المتمثل في الجوامع والساجد والزوايا، فقد كان يقوم مقام المدرسة، وذلك لأن المدارس لم تكن تعرف زمن الصحابة والتابعين ـ كما يقول المقريزي ـ وانما حدث عملها بعد الاربعمائة من سنى الهجرة، أي في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. لذلك فان الفترة التي يتناولها بحثنا لا يوجد فيها اسم لمدرسة، وانما كان مركز الحركة العلمية في مصر في بداية الفتح العربي جامع عمرو بن العاص، باعتباره أول جامع بني في مصر بعد الفتح العربي.

فقد كان المسجد ـ كما يقول الدكتور سعيد عاشور ـ هو المدرسة الوحيدة التى عرفها المسلمون، واستوعبت نشاطهم المتعدد الأوجه، فهو بيت الله الذى تقام فيه الصلاة ويتلى القرآن الكريم، وهو دار القضاء الذى يجلس فيه القضاة ليحكموا بين الناس بما أنزل الله، وهو مقر الحكومة الذى يخرج منه المبعوثون ويستقبل فيه السفراء، وتعقد فيه الألوية وتنطلق منه الجيوش المغزو، وهو دار العلم الذى يلتقى بين جوانبه المعلمون والمتعلمون ليتدارسوا أصول دينهم وأركانه، ويتدبروا القرآن وأحكامه، ويحيطوا بسنة نبيهم وأحاديثه. كما كان يوجد في المسجد مختلف الكتب الدينية والعلمية والأدبية فهو مدرسة ومكتبة معا.

أما الزوايا فقد ظهرت في بادي، الأمر - خاصة في فترة دراستنا (من الفتح العربي حتى قبيل العصر الفاطمي) - في المساجد، ثم زاد استخدام الزوايا كنوع من المنشأت الدينية المستقلة في العمارة الاسلامية، سواء كانت زوايا فردية لأصحابها من العلماء، أو من المنقطعين للعبادة، أو زوايا جماعية لتدريس فروع العلوم الدينية المختلفة، أو زوايا خاصة لدراسة القرآن الكريم.

والزاوية فى اللغة هى موضع للانزواء، وقد وجدت الزوايا وفق هذا المعنى فى المساجد التى انزوى فى بعضها الناس لتعلم العلوم الدينية المختلفة، وهم يحيطون بشيخهم يستمعون له فى حلقات الدرس والوعظ.

ومن أشهر الزوايا في جامع عمرو بن العاص زاوية الامام الشافعي، ويذكر ابن دقماق أن مجلس الشافعي كان في الجهة الشرقية من الجامع، وكان في محرابه عمودان.

وقد كان الشافعي يجلس في زاويته بعد صلاة الفجر، فيقول ياقوت نقلا عن الربيع بن سليمان: « كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته اذا صلى الصبح، فيجيئه أهل القرآن، فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث، فيسالونه تفسيره ومعانيه، فاذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فاذا ارتفع الضحي تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض(١) والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار، ثم ينصرف رضى الله

ومعنى هذا أن الشافعى يظل قرابة ست ساعات يوميا يلقى دروسا متصلة، ينتقل فيها من علم إلى علم ومن مادة إلى مادة، ويظل ملازما مكانه وجموع التلاميذ تتوالى عليه، يذهب عنه جمع ليقبل عليه آخر، ويظل هكذا من بعد صلاة الفجر حتى تدنو صلاة الظهر.

المركز الثاني : دور ومجالس الأمراء والوزراء والعلماء.

وكانت تتخذ للتدريس أو لقيام الندوات العلمية فيها، ومن هذه الدور والمجالس:

دار عبد الرحمن بن مُلْجَم المُرادى . شهد فتح مصر، واختط بها مع الاشراف، وكان ممن قرأ القرآن والفقه، وقيل إن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن يقرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه، فوسع له مكان داره.

<sup>(</sup>١) العَرِينُ جمع أعاريض. ميزان الشعر لأنه به يظهر المتزن من المختل.

دار محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبى زرعة البرقى، مولى بنى زهرة (ت سنة ٢٤٩هـ/ ٨٦٣م) يقول عنه ابن فرحون: إن بيته كان بيت علم، وانه كان من أصحاب الحديث والفهم، والرواية أغلب عليه. وله تأليف في مختصر ابن عبد الحكم الصغير، زاد فيه اختلاف فقهاء الأمصار، وكتاب في التاريخ، وفي الطبقات، وفي رجال الموطأ.

دار مانك الصغرى: وهى خطة عبد الرحمن بن ملجم بقرب المسجد ليعلم الناس القرآن .

مجلس القاضى بكار بن قتيبة: كان القاضى بكار بن قتيبة مجلس يملى فيه الحديث، وكان أحمد بن طولون ـ كما تذكر المصادر العربية ـ شغوفا بمجالسة الفقهاء وأهل العلم، وبلغ ولعله بالحديث وسماعه وروايته أنه كان ينتقل إلى مجلس القاضى بكار بن قتيبة طلبا للمزيد. فيقول أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الفقيه: ما أحصى كم كان أحمد ابن طولون يجىء إلى بكار بن قتيبة وهو يملى الحديث، ومجلسه مملوء بالناس وأنا حاضر، فيقول الحاجب للمستملى قبل أن يدخل : يقول لك الأمير لا تقطع ما أنت فيه. ثم يدخل أحمد بن طولون فما يشعر به بكار إلا وهو جالس على جانبه. وكان بكار على مذهب الامام أبى حنيفة، وله كتاب يرد فيه على الشافعى.

محملس النسسائى أبو عبد الرحمين أحمد بن شيعيب (ت سنة ٣٠٣ هـ /٩١٥م). ويبدو لنا أن النسائى كان له مجلس، فيقول الذهبي: «وكان النسائى يكون بزقاق القناديل بمصر».

مجلس احمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى (ت سنة ٣٢٢ هـ / ٩٣٣م كان مجلسه ـ كما يقول ابن فرحون ـ محشو ا بعيون الناس، وهو مالكى المذهب، من أهل العلم والصفظ لكتب أبيه وعددها ٢١ كتابا، وقد سمع منه خلق عظيم.

مجلس الاخشيد: وقد حدث يوما أن تنازع القاضى الشافعى أبوبكر ابن الحداد والقاضى المالكى أبو الذكر محمد والقاضى عبد الله بن الوليد فى مجلس الاخشيد، وحدث بينهم لغط كثير، فلما إنصرفوا قال الاخشيد: يجرى هذا فى مجلسى! كدت والله أن أمر بأخذ عمائمهم.

مجلس كافور: كان يعقد الندوات في مجلسه كل ليلة، وكانت تقرأ عنده في كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسية.

مجلس أحد الوعاظ (٢) في زمن كافور: وعنه يقول ابن اياس: «كان بمصر واعظ يعظ الناس، فقال يوما في مجلس وعظه، وكافور حاضر ذلك المجلس: أيها الناس أنظروا إلى هوان الدنيا على الله تعالى، فانه أعطاها لقصوَمْ ين ضعيفين وهما: الحسن بن بويه، استولى على بغداد وهو أشل بيده، وأعطى كافورا ملك مصر وهو خصى . فرفع كافور طرفه اليه فظن الناس أنه يوقع به فعلا، فلما فرغ من وعظه، دفع اليه مائة دينار، وأخلع عليه خلعه سنية. فلما كان المجلس الثاني، حضر كافور على عادته، فقال الواعظ: ومن العجائب أن ما أنجب من بنى حام غير ثلاثة: لقمان الحكيم، وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وكافور الخصى».

مجلس الوزير جعفر بن الفرات المعروف بابن حنزابة. وكان يملى الحديث بمصر، ويقصد اليه المحدثون يسمعون روايته، ومنهم المحدث أبو المسن الدار قطنى الذي كتب عنه مجالسه.

مجلس حمزة بن محمد الحافظ في المسجد الجامع.

مجلس على بن محمد بن أحمد بن الحسن (ت٣٣٨هـ/ ٩٤٩م)، وقد أقام بمصر فعرف بالمصرى. يقول عنه ابن كثير: إنه كان له مجلس وعظ يحضر فيه الرجال والنساء، وكان يتكلم وهو مبرقع لئلا يرى النساء حسن وجهه! وقد حضر مجلسه أبو بكر النقاش متخفيا، فلما سمع كلامه، قام قائما وشهر نفسه، وقال له: القصص بعدك حرام.

مجلس أبي جعفر بن النحاس (ت سنة ٢٣٨هـ/ ٩٤٩م).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن اياس اسمه .

مجلس ابى بكر، محمد بن احمد بن الحداد (ت عام ١٣٥٥مـ /٥٩٥م وقيل عام ١٣٤٥هـ/ ١٩٥٥م) يقول عنه ابن زولاق: إنه تولى القضاء بمصر والتدريس، وكانت الملوك والرعايا تكرمه وتعظمه وتقصده في الفتاوي و الحوادث، وكان يعد الرد على ابن الحداد من ضمن عجائب الدنيا، حدّث عن أبى عبد الرحمن النسائي وغيره، وكان متصرفا في علوم كثيرة من علوم القرآن الكريم والفقه والحديث والشعر وأيام العرب والنحو واللغة، ولم يكن في زمانه مثله. وهو صاحب كتاب الفروع في المذهب الشافعي، كما صنف كتاب القضاء في أربعين جزءا، وكتاب الفرائض في نحو مائة جزء. ولد عام ١٣٤٤هـ/٧٨٨م وعندما توفي حضر جنازته الأمير أونوجور بن الأخشيد وكافور.

وكان مجلس ابن الحداد ـ كما يقول الزبيدى ـ يتم ليلة فى كل جمعة، يتكلم فيها عنده فى مسائل الفقه على طرائق النحو، وكان أبو جعفر النحاس يحضر مجلسه.

المركز الثالث: اماكن عامة.

مثل: سوق الوراقين بالفسطاط.

فقد كان النشاط العلمى والأدبى فى العصر الاخشيدى يظهر بصورة واضحة فى هذا السوق الذى كان يسعى اليه أهل العلم والأدب، فلم يكن مجرد سوق تنسخ فيه الكتب وتباع، وإنما كانت تدور فيه احيانا المناظرات.

وقد لاحظنا من خلال دراستنا للحركة العلمية في مصر بعد الفتح العربي أنها مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى، وتمتد من بداية الفتح حتى بداية حركة الترجمة.

المرحلة الثانية، وهي ما بعد حركة الترجمة.

وبالنسبة للمرحلة الأولى فقد تركزت الحركة العلمية، ليس فقط في مصر بل في كافة الأمصار الاسلامية، في الدراسات الدينية. أما العلوم الدنيوية

والفلسفية فقد كان الاهتمام بها ضعيفا في صدر الاسلام، وما نما منها كان يعتمد على الدين، ويصطبغ به.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد كان لحركة الترجمة الفضل في إضافة نوع جديد من الدراسات الى الدراسات الدينية، وهي العلوم الفلسفية. والمقصود من العلوم الفلسفية ـ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين ـ هي جميع العلوم التي كانت تشتمل عليها الفلسفة في العصور الوسطى، والتي تضمها الموسوعة الفلسفية المعروفة برسائل «إخوان الصفاء من رياضيات وطب وفلك وكيمياء ومنطق.. إلى غير ذلك من العلوم التي كان يحذقها فلاسفة هذه العصور، والتي لا يستحق طالب الفلسفة هذا اللقب إلا اذا الم جميعها .(٢)

ويرجع الفضل في ازدهار الحركة العلمية في مصر بمرحلتيها الى تشجيع الخلفاء والولاة للعلماء. فالأمويون حكام الدولة الأموية فتحوا أبوابهم الشعراء والخطباء، وبذلوا لهم الأموال. وطبقا لما قاله المسعودي: كان عبد الملك بن مروان «يحب الشعر والفخر والتقريظ والمدح ... وكان عماله على مثل مذهبه». وقد كان شأن أكثر بني أمية شأن عبد الملك، نستثني منهم خالد ابن يزيد بن معاوية، الذي كانت له نزعة فلسفية الي جانب نزعته الأدبية. كما نستثني عمر بن عبد العزيز الذي كانت نزعته دينية، فلم يهتم بالدراسات الدينية، الأدبية مثل الشعر، فقد شقى به الشعراء، إلا أنه اهتم بالدراسات الدينية، ويذكر ابن عبد الحكم عن سيرته أنه قال: «إن استطعت فكن عالما، فان لم تستطع فكن متعلما، فان لم تستطع فلا تبغضهم».

إما بالنسبة للعلوم الفلسفية فقد جرى الاهتمام بها في عهد الدولة العباسية، بسبب تشجيع خلفائها - منذ خلافة المنصور الذي كان شغوفا بالعلوم الفلسفية - لحركة الترجمة.

<sup>(</sup>٣) وسنتناول دراسات كل من المرحلتين مع حركة الترجمة بشئ من التقصيل في الصفحات القادمة

ولم يكن الخلفاء وحدهم من قاموا بتشجيع العلماء خاصة في مصر، وانما هناك الولاة ورجال الدولة. فمثلا أحمد بن طولون، عندما استقل بدولته أراد أن تكون إمارته منافسة للخلافة العباسية في العلوم والفنون وغير ذلك، فشجع الحركة العلمية. ويقول عنه ابن زولاق: إنه كان «يحب أهل العلم».

وقد بلغ من إهتمامه بأهل العلم استضافته اشيخ قبطى من أرض الصعيد بمصر، ذكر له أنه له نحو مائة وثلاثين سنة، وهو ممن عنى، من لدن حداثته، بالعلم والاشراف على الملل والآراء والنحل من مذاهب المتفاسفين وغيرها، وأنه علامة بالمالك والملوك، وأنه ممن سافر فى الأرض وشاهد الأمم، وأنه نو معرفة بهيئات الأفلاك والنجوم، وكان نصرانيا على مذهب اليعقوبية. فبعث أحمد بن طولون اليه قائدا من قواده فحمله فى النيل اليه مكرما، وأسكنه وحمل اليه لذيذ الماكل والمشارب، فأبى أن يأكل إلا بغذاء كان قد حمله معه من كعك وغيره. وتذكر المصادر العربية أن أحمد بن طولون أخلى نفسه له فى ليال وأيام كثيرة، يسمع كلامه وايراداته وجواباته فيما يسأل عنه. كما كان لهذا القبطى مجالس كثيرة عند أحمد بن طولون مع جماعة من الفلاسفة والصائبة والمجوس وجماعة من المسلمين. وقد أقام هذا الشيخ عند أحمد بن طولون حوالى سنة، فأجازه، وأعطاه، فأبى قبول شئ من ذلك، فرده إلى بلده مكرما، وأقام بعد ذلك مدة من الزمان ثم هلك.

كما أورد لنا البلوى عطف أحمد بن طولون على إمام فى أحد المساجد عندما شعر بضيق ذات يده، فأثبت اسمه فى الدفتر الذى فيه أسماء المستورين و المستورات الذين يجرى عليهم فى كل شهر خمسة دنانير على كل رجل وإمراة.

هذا فى الوقت الذى غضب فيه على خطيب أحد المساجد، ويدعى أبا يعقوب البلخى، عندما دعا للمعتمد ولولده ونسى أن يدعو لأحمد بن طولون، فأشار ابن طولون الى نسيم الخادم ليضريه خمسهائة سوطا، إلا أن الخطيب تذكر سهوه قعاد ودعا له، وزاد في الشكر والدعاء له بقدر الخطبة، ثم نزل، فنظر أحمد بن طولون الى نسيم الخادم أن اجعلها دنانير!

وكان أحمد بن طولون يميل الى المذهب الشافعي ويكرم أصحابه.

ويذكر ابن سعيد أن العباس بن أحمد بن طولون كانت له بطانة مقدمة في علم العرب من النحو والشعر وما جرى مجراه، وهم: جعفر بن جدار، وأحمد بن المؤمل المعروف بأبى معشر، ومحمد بن سهل المنتوف.

أما خمارويه فيذكر ابن سعيد أنه كان محسنا للأجناد والشعراء وسائر من يرد عليه.

كما استمر أمراء الدولة الاخشيدية أيضا في تشجيع الحركة العلمية والعلماء، ليس فقط عن طريق المنح المالية وإنما أيضا عن طريق تقريب العلماء والأدباء ومجالستهم لهم، خاصة وأن أبا بكر محمد بن طفح الاخشيد كان أديبا وشاعرا.

وكان ابن الاخشيد ، وهو ابو بكر أحمد بن على (ت٣٦٦هـ /٩٣٧م)، يصرف أكثر ما يُحمل اليه من ضبيعته على العلم وأهله. وكانت له معرفة بالعربية والفقه، وله في الفقه عدة كتب، ومن كتبه: كتاب المعونه في الأصول، لكنه لم يتمه، وكتاب نقل القرآن ، وكتاب الاجماع، وكتاب النقض على الخالدي في الأرجاء، وكتاب اختصار كتاب التفسير للطبري.

كما أن أونوجور بن الاخشيد كان يجالس سيبويه المصرى وينادمه. وقيل إن الأمراء الاخشيديين على اختلافهم جالسوا الفقيه أبا بكر بن الحداد، ولم تغضبهم صراحته وثقته بنفسه، مع أنه كان طويل اللسان!

وبتذكر المصادر العربية أن كافورا أمر بعشرين ألف دينار لتفرق على فقهاء الشافعية، عندما علم أن الخليفة عبد الرحمن الناصر الأندلسي (٣٠٠ـ ٥٠هـ/ ٩١٢ـ ٩٦١م) أرسل عشرة آلاف دينار لتفرق على فقهاء المالكية.

ومن الوزراء الوزير جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات المعروف بابن حنزابة (٣٠٨ - ٣٩١هـ / ٩٢٠ - ٩٢٠م). الذي كان وزيرا للدولة الاخشيدية بمصر مدة إمارة كافور، ولما استقل كافور استمر على وزارته، وبعد وفاة كافور استقل بالوزارة ، وتدبير المملكة لأحمد بن على بن الاخشيد. وقد كان ابن حنزابة عالما، محبا للعلماء، شاعرا، وكان يملى الحديث بمصر وهو وزير، وقد قصده الافاضل والعلماء من الاقطار الأخرى، ومنهم أبو الحسن على المعروف بالدارقطنى الذي حضر إليه من العراق ليصنف مُستندا، فلم يزل الدارقطنى عنده حتى فرغ من تأليفه، وحصل له من جهته مال كثير. (٤)

### نظام التعليم في مصر في العصر الاسلامي:

وسنتناول في الصفحات القادمة نظام التعليم في مصر في العصر الاسلامي سواء كان في الكُتّاب أو في الجامع أو في المنازل لأولاد الأمراء والمؤراء.

وبالنسبة للكتّاب الذى يعتبر مرحلة التعليم الأولى فقد رُجد الكتاب لتعليم القرآن أول ما وجد فى المسجد، يدلنا على ذلك ماذكره ابن جبير فى رحلته، وكذلك ابن بطوطة، من وجود حلقات كان الأطفال يلتفون فيها حول معلم القرآن، وإذا كانت الفترة التى قيل فيها هذا متأخرة فانما كان ذلك استمراراً لأمر كان سائدا فى البداية.

وبعد ذلك ظهرت كتاتيب ملحقة بالمسجد، وأخرى مستقلة عنه تماما، فالامام الشافعى يروى لنا أنه كان يتيما فى حجر أمه فدفعته الى الكتاب، فلما ختم القرآن، دخل المسجد مما يوحى باستقلال هذا عن ذاك.

كما يذكر ابن عبد الحكم أن عبد العزيز بن مروان كان وهو صغير فى الكتاب. ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن المساجد التى كانت فى الخطط تقوم مقام الكتاتيب أو المدارس الأولية الآن فى التدريس للغلمان. حتى اذا

<sup>(</sup>٤) حَنْزَابِة ــ بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الزاى وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم هاء ــ وهي أم أبيه الفضل بن جعفر.

تهيأت لهم ثقافتهم الى الاستماع الى فحول العلماء انتقلوا اليهم فى جامع الفسطاط، ومنه يتخرج خيرة العلماء والفقهاء.

ويذكر ابن عبد الحكم فى كتابه إسما لكتّاب يعرف «بكتاب اسماعيل». كما يذكر ابن زولاق فى كتابه أنه كان بمصر رجل يعرف «بالغزيل الحى»، كان يعلم الصبيان عند الصفا.

وقد بدئ فى تنظيم تعليم الصبيان فى الكتّاب فى عهد عمر بن الخطاب، ثم توسع تعليم الصبيان فيما بعد، فظهرت كلمات عديدة تدل عليه ولا سيما فى عهد العباسيين، فنسمع عن المكاتب مفردها مكتب أو مكاتب الصبيان، ومن يقوم به اسمه معلم أو مؤدب.

وفى زمن أحمد بن طولون ألزم أولاد الصناع كلهم صلاة الجمعة فى فوارة الجامع، ثم يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع بن سليمان ليكتبوا العلم مع كل واحد منهم وراق (°) وعدة غلمان.

ويذكر الأبشيهي: أن الجاحظ قد ألف كتابا في نواس المعلمين. وقد ذكرفي كتابه بعضا من النوادر التي كانت تدور بين المعلمين وتلاميذهم.

أما عن نظام الدراسة فى هذه المرحلة فلا شك أن أساسها كان التعليم الدينى، ولا سيما تحفيظ القرآن والحديث. فيقول ابن خلاون: إن التربية الدينية يجب أن تبدأ من سن مبكرة، ذلك لأنه فى هذه السن يكون الصبى مستعدا لقبول العقائد بمجرد الايمان بها، كذلك الخط والحساب، وربما بعض الشعر والسباحة هى جزء من المقررات.

وكان نظام الدراسة بالكتّاب الاسلامي شبيه بنظام الدراسة بالكتّاب القبطي في مواده الدراسية وهي: الدين ـ اللغة ـ الحساب.

وبالنسبة لنظام الدراسة في الجامع، فقد كان الجامع يمثل مرحلة متقدمة من التعليم يحصل فيها الطلبة على قسط أوفر من العلوم.

<sup>(</sup>٥) الوَرَّاق: الكاتب.

وقد عُرف أن الدراسة بالمساجد تقسم الى مراحل: مرحلة (ابتدائية) لحفظ القرآن الكريم، ودراسة فوق ما درس فى الكتاتيب، ثم مرحلة (ثانوية) تكون على أيدى مدرسين أكثر علما، ثم مرحلة (عالية) أو (نهائية) تدرس فيها أمهات الكتب على يد طائفة من الجهابذة.

ويذكر الحسينى فى كتابه أن المرحلة الأولية كان يد رس فيها القراءة والكتابة والنحو وسيرة النبى (ص) وأحاديثه و القواعد الأولية فى الحساب وبعض القصائد الدينية، أما الطلبة الكبار (الثانوية) فدرسوا تفسير القرآن والقراءات وعلم الحديث والفقه والكلام والنحو واللغة والأدب. أما الطلبة المتقدمون (النهائية ـ العالية) فاشتغلوا بدراسة الفلك والجغرافيا والفلسفة والهندسة والموسيقى والطب.

وقد كان الصحابة و التابعون من العلماء يجلسون في جامع عمرو بن العاص، وفي جامع أحمد بن طواون، يتصدرون الطقات العلمية ومجالس العلم.

وكان الأستاذ يجلس فى السبد وحوله الآخذون عنه على شكل حلقة، وتكبر الحلقة وتصغر تبعا لقدر الأستاذ، وقد يكون فى المسجد جملة حلقات تجتمع كل حلقة على شيخ.

وفى عام ٣٢٦هـ /٩٣٧م كان للشافعيين فى جامع عمرو بن العاص خمسُ عشرة حلقة، وللمالكين مثلها، والصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط.

وفى الغالب أن الدراسة فى الجامع كانت مرتبطة بموعد محدد، فيقول المقدسى: «وبين العشاءين، جامعهم مغتص(١) بحلق الفقهاء، وأئمة القراء، وأهل الأدب والحكمة. وبخلتها مع جماعة من المقادسة، فريما جلسنا نتحدث، فنسمع النداء من الوجهين: دوروا وجوهكم الى المجلس، فإذا نحن بين مجلسين، على هذا جميع المساجد. وعددت فيه مائة وعشرة مجالس».

<sup>(</sup>٦) اغتص المكان بهم ضاق.

والى جانب التعليم فى المساجد الذى أوردناه آنفا، كان الأمراء والوزراء ورجال الدولة يعلمون أولادهم فى المنازل على يد أساتذة متخصصين. وفيما يبدو أن هؤلاء الأولاد كانوا يتلقون تعليمهم فى المنازل وفق برتامج خاص يلتقى فى أسسه العامة بمنهاج التعليم الذى وضع لجميع الصبيان، مع بعض الحذف أو الاضافة استجابة لتوجيه الوالد، وتمشيا مع الرغبة فى إعداد هذا الصبى اعدادا خاصا يناسب الأهداف والمستوليات التى ستواجهه فى المستقبل.

ولدينا صورة عن هذا البرنامج التعليمي فيما وضعه الخليفة الرشيد لمعلم ابنه محمد الأمين، فقد قال له: «إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه عن الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد اذا حضروا مجلسه، ولا تمرن بك ساعة إلا و أنت مغتنم فائدة تقيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستطى الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة».

وكان الطالب فى هذا التعليم يظل يتلقى العلم حتى يجاوز عهد الصبا، فينتقل به من مستوى تلميذ الكتاب الى مستوى الطالب فى حلقات المساجد أو المدارس.

والمعلم هذا لا يسمى معلم الصبيان أو معلم كتّاب، وإنما يطلق عليه لفظ «مؤدّب» وقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمى أولاد الملوك، أذ كانوا يتولون الناحيتين معا، وكان المؤدب كثيرا ما يخصص له جناح فى القصر يعيش فيه، ليكون إشرافه على الأمير أحكم وأشمل.

ولدينا أسماءً لبعض المعلمين الخصوصين، فيذكر لنا التنوخي أن ابراهيم ابن المدبر قد أرسل الى أبى العباس المُبَرَّد ليرسل له جليسا يجمع مع

مجالسته تعليم ولده، فأرسل اليه على بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير (ت٣١٥هـ / ٩٢٧هـ / علم ٢٨٧هـ / مخرج منها عام ٣٠٠هـ/٩١٢م.

ويذكر الذهبى أن أمير مصر صالح بن على قد جعل عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى، الامام أبا أمية المصرى الفقيه (ت١٤٨هـ /٧٦٥م) ـ مؤدبا لولده الفضل.

ويذكر السيوطى أن محمد أبن عبد الله بن محمد بن سلم، أبا بكر المعروف بالملطى (ت٣٠٦هـ /٩١٥م) كان نحويا يعلم أولاد الملوك النحو.

#### أنواع الدراسات:

نكرت سابقا أن الحركة العلمية في مصر مرت بمرحلتين بعد الفتح العربي، المرحلة الأولى: وتمتد من بداية الفتح حتى بداية حركة الترجمة، وقد عنيت بالعلوم الاسلامية. والمرحلة الثانية: وهي ما بعد حركة الترجمة، وقد عنيت بالعلوم الفلسفية.

وسنتناول في الصفحات القادمة أنواع الدراسات في كل من المرحلتين، والقوى الاجتماعية التي أسهمت واشتركت فيها، أو بمعنى آخر من كان لهم الفضل في الاسهام فيها.

وبالنسبة للمرحلة الأولى، والتى عنيت بالدراسات الدينية، فقد قام بهذه الدراسات الدينية في مصر في بادئ الأمر الصحابة الذين اشتركوا في فتح مصر أو الذين وفدوا اليها بعد الفتح، فكان العالمون منهم بأمور الدين يقومون بمهمة تعليم الشعب المصرى أصول الدين الاسلامي، وهؤلاء الصحابة العلماء كانوا أساس مدرسة مصر الدينية. وكان ممن حضر فتح مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير عمرو بن العاص قائد جيش الفتح: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، والزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، و عبد

الله بن عمر بن الخطاب، وخارجة بن حذافة العدوى، ومسلمة بن مخلا، وأبو رافع مولى رسول الله، وشريك بن سمى الغطيفى المرادى، وعبد الله بن المحارث بن حزم بن عبد الله بن معدى كرب الزبيدى المنحجى وكان آخر صحابى فقد توفى بمصر سنة ست أو سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة، وغيرهم كثير.

وقد كان أكثر حملة العلم في عصر الصحابة من العرب، لأن أكثر الصحابة عرب. فلما قام علماء الصحابة بالتعليم في الأمصار المفتوحة، الشترك العرب وغيرهم في تلقى العلم عنهم، حتى اذا كان عصر التابعين وتابعيهم انعكست الآية فأصبح بعض حملة العلم عربا وأكثرهم من الموالي وأبنائهم، ويدلنا على ذلك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز جعل الفتيا بمصر الى ثلاثة رجال: رجلان من الموالي ورجل من العرب، فأما العربي فجعفر بن ربيعة، وأما الموليان فيزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن أبي جعفر، مما دفع العرب إلى إظهار استنكارهم من هذا الوضع، فقال عمر بن عبد العزيز: ما أنتبي إن كانت الموالي تسمو بأنفسها صعدا، وأنتم لا تسمون!

وهكذا كان علماء الدين في مصر ـ كما يقول أحمد أمين ـ إما من أصل عربي يرجع نسبه الى القبائل العربية الفاتحة أو الوافدة، أو من أصل مصرى أصله قبطي وأسلم هو أو أسلم أجداده.

ولم يكن علماء الدين متخصصين في علم بذاته، فقل أن نجد في هذا العصر من نسميه الآن تخصصا، فليس هناك عالم بالتفسير فقط، أو بالحديث فقط، لأن هذا الدور إنما يكون بعد تنظيم البحث، وهو دور لم يصلوا اليه في هذا العصر. كذلك كانت الدروس فيها تفسير، وفيها حديث، وفيها فقه، وفيها لغة، وفيها جدال ديني.

وقد اهتم الخلفاء اهتماما خاصا بالدراسات الدينية، لذلك فقد حرصوا على ارسال علماء الدين الى الأمصار الختلفة ليفقهوا أهلها، وليكونوا مرجعا لهم فى أحكامه وكافة أموره. وبالنسبة لمصر، فنرى عمر بن الخطاب يبعث الى أهل مصر حبّان بن أبى جبّله ليفقههم. ويبعث الخليفة عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر، فقيه أهل المدينة، إلى مصر ليعلمهم السنن. وبالعكس فقد أمر عمر بن عبد العزيز جُعثل بن هاعان بن سعيد الرعينى القتبانى المصرى، أحد القراء والفقهاء، بالخروج من مصر الى المغرب ليعربهم القرآن، وقد ذهب الى هناك وولى القضاء فى عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى، وتوفى حوالى 110هـ/ ٧٣٣م.

## الدراسات الدينية:

قامت هذه الدراسات - كما يقول أحمد أمين - على تفهم معانى القرآن ورواية الحديث، وأقوال الأئمة، واستنباط الأحكام، كل على أصول مذهبه، وكانت على نمط الدراسة في العراق موضوعا ومنهجا. وقد انقسمت الى : علوم القرآن، وعلوم الحديث، وعلوم الفقه، والدراسات اللغوية والنحوية، والتاريخ.

أولا: علوم القرآن وتشتمل على علم القراءات، وعلم تفسير القرآن.

وبالنسبة لعلم القراءات فقد كان يدور حول كيفية قراءة ألفاظ القرآن. وقد نشأ بسبب خاصية الخط العربي، إذ أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة يُقرأ بأشكال مختلفة تبعا للنقط فوق الحروف أو تحتها. كما أن تباين لهجات العرب والمسلمين من الشعوب المفتوحة أوجد اختلافا في النطق بحروف القرآن، ثم إن القرآن يشتمل أصلا على ألفاظ القبائل العربية المختلفة بما فيها من عدنانية وقحطانية، وإن كانت ألفاظ قريش هي الغالبة، تليها هذيل وكنانة وحمير وغيرهم من قبائل الجزيرة. ولذلك اتفق، بعد البحث والاستقصاء، على قراءات معينة، أو ما سمى أيضا بالتجويد، أيدت بأحاديث نبوية، وروايات الصحابة والتابعين، وقصد من تنوعها التسهيل. وقد يكون أساس التنوع أيضا، بسبب اختلاف القراء في قراءة القرآن من مصاحف الصحابة قبل أن يصلهم مصحف عثمان، الذي كان خاليا من النقط

والشكل، حتى إن عثمان أطلق للناس القراءات على أى حرف وأية لهجة. وقد أصبحت هذه القرءات علما مدونا توضع فيه المصنفات، التى ريما صحبها الرسم لأوضاع الحروف، واعتبرت المعرفة بها فرضا. كذلك تناول علماء كثيرون فى جميع أرجاء البلاد الإسلامية هذه القراءات بالشرح، وإبراز قواعدها وأحكامها، اذ كانت كل بلد تأخذ من القراءات ما يلائم طبع أهلها، مثل المذاهب تماما وقد اختلف فى عدد القراءات، فبعضهم جعلها سبع قراءات، وبعضهم جعلها خمسا وعشرين قراءة، وإن رجحت سبع قراءات، وأصبح يعرف أصحابها بأصحاب القراءات، وهى: قراءة نافع من المدينة، وابن كثير من مكة، وابن عامر من الشام، وأبى عمر من البصرة، وعاصم وحمزة و الكسائى من الكوفة.

وقد كانت أول شخصية علمت القرآن بمصر هو عبيد بن محمد، أبو أمية المعافري، وهو أحد الصحابة الذين شاهدوا فتح مصر.

وقد أخذ أهل مصر قراءة القرآن الكريم عن قراءة نافع. (٧)

#### ومن قراء مصر:

سنَقُلاب بن شننينة، أبو سعيد المصرى (ت عام ١٩١هـ/٨٠٦م) قرأ القرآن على نافع. وقرأ عليه يونس بن عبد الأعلى، وأبو يعقوب الأزرق وغيرهما، وكان يقرئ في أيام ورش.

عـ ثـمان بن سـعـيد، أبو سـعـيد المصرى الملقب بُوْرش (ت عام١٩٧هـ/٨١٨م) وهو أحد القراء المشهورين، أصله قبطى. وقد انتهت اليه رياسة الاقراء بالديار المصرية في زمانه، قرأ القرآن وجوده على نافع، ونافع

<sup>(</sup>٧) نافع: هو أبى عبد الله المدنى حدّث عن مولاه ابن عمر وعن عائشة وأبى هريرة وطائفة، وعنه الأوزاعي ومالك وعقيل بن خالد والليث وخلق. وقال البخاري وغيره: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال عبيد الله بنعمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعا الى أهل مصر يعلمهم السنن. توقى عام ١٧ ١هـ/ ٢٣٥م.

هو الذى لقبه بورش لشدة بياضه. والورش يصنع من اللبن. وكان ثقة، حجة في القراءة.

مُعلَى بن دحية المصرى، أبو دحية المقرئ. قرأ القرآن وجودة على نافع.

داود بن أبى طَيْبة المصرى، أبو سليمان بن هارون بن يزيد، مولى آل عمر بن الخطاب (ت سنة ٢٢٣هـ /٨٣٧م) قرأ على ورش وذكره ابن يونس فى تاريخه.

عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقى، أبو الأزهر المسرى (ت سنة ٢٣١هـ / ٨٤٥م) قرأ القرآن وجوده على ورش، وهو أخو الفقيه موسى بن عبد الرحمن.

يحيى بن سليمان الجُعْفِيّ الكوفى، أبر سعيد المقرئ الحافظ نزيل مصر (ت ٢٣٨هـ /٢٥٨م).

أبو يعقوب الأزرق، يوسف بن عمرو بن يسار المدنى ثم المصرى (ت سنة ٢٤٠هـ /١٥٥م). كان مقرئ ديار مصر في زمانه، لزم ورشا مدة طويلة، وأتقن عنه الأداء، وجلس للاقراء وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات، وترقيق الراءات.

محمد بن سعيد، أبو عبد الله الأنماطى المصرى المقرئ. قرأ على أبى يعقوب الأزرق وغيره، وهو من جلة المصريين.

احمد بن صالح، أبو جعفر المصرى الحافظ المقرئ (١٧٠ ـ ٢٤٨ ـ ٢٤٨ / ٧٨٦ ـ ٢٨٦ من ورش. وقال صالح بن محمد الحافظ عنه: لم يكن أحد يحسن القراءة غير أحمد بن صالح، كان رجلا جامعا يعرف الفقه والحديث والنحو.

سلیمان بن داود بن حماد بن سعد، أبو الربیع المصری المقرئ (۱۷۸ ـ ۲۰۲هـ /۷۹۶ ـ ۷۹۶ ـ ۲۰۲هـ القراء. قرآ علی ورش، وروی عن ابن

وهب، وأشهب، وجماعة، قال ابن يونس: كان فقيها على مذهب مالك، وكان رجلا زاهدا.

اسماعيل بن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن عبد الله،أبو الحسن النحاس مقرئ الديار المصرية. جود القرآن على أبى يعقوب الأزرق صاحب ورش، وتصدر للاقراء مدة، وكان يقرأ بجامع عمرو بن العاص توفى سنة بضع وثمانين ومائتين.

أبو بكر بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التجيبى المقرئ المصرى شيخ الاقليم فى القراءات فى زمانه (ت سنة ٣٠٧هـ/٩١٩م) قرأ القرآن على أبى يعقوب الأزرق، وعَمَّر دهرا طويلا، وحدَّث عن محمد بن رمح صاحب الليث بن سعد وغيره. ذكره ابن يونس فى تاريخه.

أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال، أبو جعفر الأزدى المصرى (ت سنة ٣١٠هـ /٩٢٢م) أحد أئمة القراء بمصر.

أحمد بن محمد بن عثمان، أبو بكر الرازى نزيل مصر. شيخ القراء، توفى بمصر (سنة ٣١٢هـ /٩٢٤م).

محمد بن محمد بن عبد الله بن النقاح بن بدر الباهلى البغدادى المقرئ نزيل مصر (ت سنة ٣١٤هـ / ٩٢٦م) كان ثقة ثبتا، صاحب حديث.

ابراهيم بن حمدان بن عبد الله.آندلسى سكن مصر (ت عام ٣١٨ هـ /٩٣٠م) روى القراءة عرضا وسماعا عن اسماعيل بن عبد الله النحاس.وذكره ابن يونس.

مظفر بن احمد بن احمد بن ابى غانم المصرى النحوى المقرئ (ت سنة ٣٣٣هـ /٩٤٤م) وكان من جلّة المقرئين بمصر. وله مصنف فى اختلاف السبعة.

عبد المنعم بن عبد الله بن عليون (ت سنة ٣٣٩هـ /٩٥٠م) وهو مؤلف كتاب «الإرشاد في القراءات».

محمد بن احمد بن عبد العزيز بن منير، أبو بكر الامام، ويعرف بابن أبى الأصبغ الحُرَّانى (ت سنة ٣٣٩هـ /٩٥٠م)، وهو نزيل مصر، وكان بصيرا بمذهب مالك.

حَمْدان بن عَوْن، أبو جعفر الخولانى المصرى المقرئ (ت سنة ١٣٤هـ/٩٥١م)، قرأعلى أحمد بن هلال و على اسماعيل بن عبد الله النحاس.

أحمد بن اسامة، أبو جعفر بن الشيخ أبى سلمة التجيبى مولاهم المصرى المقرئ توفى عام ٣٥٢هـ /٩٦٦م.ألف كتاب «اختلاف القراءات السبعة».

محمد بن عبد الله المعافرى، أبو بكر المصرى المقرئ. توفى بمصر عام ٧٥٧هـ /٩٦٧ م.

محمد بن عبد الله بن محمد بن أشنته اللوذرى، أبو بكر. توفى بمصر عام ٣٦٠هـ / ٩٧٠م. وهو أصبهانى سكن مصر، أخذ القراءة عن أبن مجاهد والنقاش وجماعة، له كتاب المساحف.

عبد العزيز بن على بن محمد بن اسحاق بن الفرج، أبو عدى المصرى الفقيهويعرف بابن الامام (ت عام ٣٨١هـ/٩٩١م) عاش تسعين سنة، وكان مسند القراء في زمانه بمصر.

# علم تفسير القرآن الكريم:

لم يكن العرب في أول الأمر بحاجة الى تفسير القرآن، ذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، وكانوا على علم بمناسبات نزول آياته ومقاصدها. ثم إنهم في أول الأمر لم يكونوا يسمحون بتفسير القرآن، اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». غير أن العلماء المسلمين تخلصوا من هذا الحرج في أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي، خاصة أنهم بعدوا عن وقت ظهور القرآن مما

جعل مقاصد ألفاظ القرآن مبهمة وغير مفهومة، وخصوصا على الذين أسلموا من الشعوب غير العربية، بحيث كانوا في حاجة ملحة الى تفسير نص القرآن.

وقد اتجه المفسرون في تفسير القرآن الكريم الى اتجاهين:

الاتجاه الأول، ويعرف باسم التفسير بالمأثور، أو التفسير النقلي، ويُعتمد فيه على النقل عن النبى عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعى التابعين.

والاتجاه الثانى ويعرف باسم التفسير بالرأى، ويعتمد على العقل أكثر من اعتماده على النقل. وهذه الطريقة للتفسير تعتمد على اللغة ومعانى الألفاظ، فكان يُبحث عن أحوال الألفاظ ومفردات الآيات وما ورد فيها من معان، وشرح غوامض الاعراب، والتعرض للآية وسبب نزولها وغير ذلك. وكان للمصريين نصيب في تفسير القرآن الكريم، وقد نقل البخارى(١) والطبرى (١) في تفسيرهما كثيرا من الصحيفة المصرية في التفسير. والصحيفة المصرية تعتبر من أقدم الروايات التي رويت عن ابن عباس (١٠)، ومن أصح الطرق عنه، فهي رواية على بن أبي طلحة عن مجاهد(١١) أحيانا وعن عكرمة (١٢) أحيانا أخرى عن ابن عباس.

(٩) وهو أبو جعفر بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى صاحب التعسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في هنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وعير دلك. وكان من الأئمة المجتهدين ولد عام ١٤٤هـ/ ٨٣٨م وتفى ببغداد عام ٢١٠هـ/ ٩٢٢م.

(۱۱) مجاهد ويكنى ابا الحجاج مولى قيس بن السائد المخزومي وقد قيل عنه إنه كان فقيها عالما ثقة كثير الحديث. توفي عام ۱۰۲هـ/ ۷۲۲م وقيل عام ۱۰۲هـ/ ۷۲۲م

<sup>(</sup>٨) وهو أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخارى الحافط الامام فى علم الحديث، صاحب الجامع الصحيح والتاريخ، رحل فى طلب الحديث الى أكثر محدثى الامصار ولد عام ١٩٤٤هـ/ ٨٠٩م وتوفى عام ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م

<sup>(</sup>١٠) وهو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول قد دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . وقد أخد الفقة عن ابن عباس جماعة منهم: عطاء بن رياح ومجاهد وعكرمة وغيرهم. ترفى بالطائف عام ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>۱۲) وهو أبِي عَبِد الله عَكْرِمة بن عبد الله مولى ابن عباس. وَقَيلَ عَنه كَانَ عَكَرَمَة أَعَلَمُ الناس بالتفسير. وكان قول كان ابن عباس يضع في رجلي الكبُّل ويعلمني القرآن والسنن. تومي عام ۱۰۷هـ/ ۲۷۳م. وقيل عام ۱۰۱هـ/ ۲۷۲م وقيل عام ۱۰۶هـ/ ۲۷۲م وقيل عام ۱۰۵هـ/ ۲۷۲م.

ولهذا عُرفت هذه الصحيفة بصحيفة على بن أبى طلحة، ونقلها عنه معاوية بن صالح قاضى قرطبة. وفي سنة ١٥٤ هـ /٧٧٠ م مر معاوية بمصر في طريقه الى الحج، فروى بمصر هذا التفسير، فنقله عنه عبد الله بن صالح المعروف بكاتب الليث بن سعد واحتفظ بها. وقد عرفت الصحيفة المصرية في سائر الاقطار الاسلامية.

وكان من العلماء المفسرين في مصر:

عبيد بن سوية الأنصارى مولاهم المصرى (ت سنة ١٣٥ هـ /٧٥٢ م) وهو رجل صالح مفسر قلما روى. أخذ عنه حيوة بن شريح وابن لهيعة وعمرو بن الحارث وغيرهم.

محمد بن موسى الواسطى، أبو على (ت سنة ٣٢٠ هـ /٩٣٢م وقد قدم الى مصر، وكان من أهل العلم باللغة وتفسير القرآن. وقد مات بمصر.

أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادى المصرى (ت ٣٣٨ هـ / ٩٤٩م) وله كتب كثيرة في التفسير منها: كتاب «تفسير القرآن الكريم»، وكتاب «اعراب القرآن»، وكتاب «الناسخ والمنسوخ».

# ثانيا: علوم الحديث:

كانت دراسة الحديث فى العالم الاسلامى كله تقوم فى البداية على روايته عن الصحابة والتابعين، ثم لما كثر الوضع فى الحديث بدأ العلماء يعنون بنقد الرجال، فوضيعت أصول نقد السند، كما وضيعت أصول نقد المتن واستخلاص السنن من الأحاديث التى صحت.

وقد كان من المحدثين المسريين:

عبد الله بن عمرو بن العاص وكان أكثر الصحابة في مصر رواية للحديث النبوى الشريف، فالأهل مصر عنه أكثر من مائة حديث، وكان يعترف له أبو هريرة بالاكثار من العلم، وقد قال عنه: فانه كان يكتب عن

النبى صلى الله عليه وسلم وكنت لا أكتب. وقد كتب الأحاديث التى أخذها عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صحيفته الصادقة. حمل عنه المسريون علما عظيما وتوفى بمصر عام ٦٥٥هـ /٦٨٤م.

الأعرج عبد الرحمن بن داود المدنى صاحب أبى هريرة. توفى بالأسكندرية عاء ١١٧هـ/٢٥٥م، وقد أش عله البخارى، فقال أصح أسانيد أبى هريرة ما كان عن طريق أبى عن الأعرج عن أبى هريرة. وقال عنه الذهبى: كان الأعرج أول من برز في القرآن والسنن.

أبو عُشَّانَة المَعَافِرى (ت عام ١١٨هـ / ٧٣٦ م) روى عن عقبة بن عامر وجماعة.

القاسم بن عبد الله المعافرى المصرى. عن سعيد بن المسيب وعنه يحيى بن أيوب وابن لهيعة، توفى فى حدود العشرين ومائة.

شراحيل بن يزيد المعافرى المصرى. توفى بعد العشرين ومائة من الهجرة، وقد روى عنه عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة وجماعة.

سلّيم بن جبير أبو يونس مولى أبى هريرة (ت سنة ١٢٣ هـ /٧٤٠ م) سكن مصر وروى عن أبن هريرة وعنه حيوة بن شريح والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم. وثقه النسائى.

سليمان بن حميد المزنى (ت سنة ١٢٥ هـ /٧٤٢ م) روى عن أبيه عن أبي عريرة وعنه الليث بن سعد وضعام بن اسماعيل وجماعة.

عطاء بن دينار الهُذالى مولاهم المصرى، يكنى أبا طلحة (ت سنة ١٢٦ هـ /٧٤٣ م) روى عنه حيوة بن شريح، ويحيى بن أيوب، وأبن لهيعة وآخرون.

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى (ت سنة ١٢٧ هـ/٧٤٤ م)، أمير الديار المصرية لهشام بن عبد الملك. له نسخة عن الزهرى نحو مائتى حديث، وعن يحيى بن أيوب، والليث بن سعد والليث فمولاه، ويسببه نال الليث دنيا عريضة. قال ابن يونس: كان ثبتا في الحديث.

حفص بن الوليد بن سيف، أبو بكر الحضرمى (ت سنة ١٢٨ هـ/٧٤٥م) أمير الديار المصرية من جهة هشام بن عبد الملك. روى عن الزهرى. وعنه الليث وابن لهيعة.

أبو قبيل المعافرى المصرى، حيى بن هانئ بن ناصر (ت سنة ١٢٨ هـ/٥٤٥ م) قدم من اليمن فسكن مصر، وروى عن عقبة بن عامر وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعنه يحيى بن أيوب والليث وأخرون، وتُقه أحمد بن حنبل.

قيس بن الحجاج بن خلى الكلاعى ثم السلّفى المصرى وقيل دمشقى (ت سنة ١٢٩هـ /٧٤٦ م) روى عنه الليث وابن لهيعة وغيرهما. وكان رجلا صالحا صدوقا ما جرّحه أحد.

الحسين بن شدُفى بن ماتع الأصبحى المصرى (ت سنة ١٢٩ هـ/٧٤٦ م) عنه نافع بن يزيد وحيوة بن شريح وأخرون.

كعب بن عَلْقَمه التَّنُوخى المصرى (ت سنة ١٣٠ هـ /٧٤٧ م) روى عن أبى تميم الجيشانى وطائفة، وعنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة وغيرهم. وكان أحد الثقات العلماء.

الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى مولى قيس بن عبادة (ت سنة ١٣٠ هـ /٧٤٧ م) روى عنه يزيد بن أبى حبيب و الليث بن سعد وآخرون.

عبيد الله بن المغيرة المصرى (ت سنة ١٣١ هـ /٧٤٨ م) روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء، وعبيد الله بن عدى وغيرهم، وعنه عمرو بن الحارث وابن اسحاق وابن لهيعة. قال ابن حاتم: صدوق.

سعید بن أبی هلال اللیثی مولاهم المصری أبو العلاء (ت عام ۳۳۱ هـ / ۷۵۰ م أو عام ۱۲۹ هـ / ۷۹۲ م)، روی عن زید بن أسلم ونافع والزهری وغیرهم. وعنه اللیث بن سعد وآخرون.

جعفر بن ربيعة بن شرك بيل بن حسنة الكندى، أبو شرحبيل المصرى (ت عام ١٣٦ هـ /٧٥١ م أو عام ١٣٦ هـ /٧٥٣ م) عنه الليث وابن لهيعة وأخرون. وثقه النسائى وغيره.

زُهرة بن معبد بن عبد الله، أبو عقيل المدنى نزيل الأسكندرية (ت عام ١٣٥ هـ / ١٥٢ م أوقيل عام ١٣٧ هـ / ١٥٤ م). روى عنه الليث وابن لهيعة وغيرهما. ووثقه النسائى.

حُميد بن هانئ، أبو هانئ الخولانى (ت سنة ١٤٢ هـ /٧٥٩ م) مصرى صدوق. روى عن على بن رباح وعنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة وابن وهب. قال أبو حاتم: صالح الحديث.

السكن بن أبى كريمة بن زيد أبو عثمان التجيبى المصرى (ت سنة ١٤٢ هـ /٧٥٩ م) روى عنه حيوة بن شريح وابن لهيعة وغيرهم.

حُيى بن عبد الله المعافرى، أبو عبد الله المصرى صالح الحديث (ت ١٤٣ هـ ٧٦٠/ م) عنه الليث وابن لهيعة وابن وهب. قال النسائى: ليس بقوى.

قُرُّة بن عبد الرحمن بن حَيُوتَيل بن ناشرة المعافرى المصرى (ت سنة ١٤٧ هـ /٧٦٤ م) عن يزيد بن أبى حبيب وعنه الأوزاعى والليث بن سعد وابن وهب وآخرون. ضعفه ابن معين. قال أبو حاتم: ليس بالقوى.

عمار بن سعد المرادى وقيل التُجَيْبى المصرى (ت سنة ١٤٨هـ / ٧٦٥ م) عن أبى صالح الغفارى عن على وعنه حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب وابن لهيعة. وكان من العلماء بمصر في زمانه.

عبد الجليل بن حُميد أبو مالك اليحصبي المصرى (ت سنة ١٤٨ هـ /٧٦٥ م) عن الزُهري وأخرين، وعنه نافع بن يزيد وابن وهبقال النسائي: ليس به بأس.

عبد الواحد بن أبى موسى، أبو معن الاسكندرائى (ت سنة ماهـ/٧٦٧ م) عن زهرة بن معبد، وعنه ضمام بن اسماعيل وابن المبارك وحماعة.

سالم بن غيلان التُجنيبي المصرى (ت سنة ١٥١ هـ /٧٦٨ م) عن يزيد ابن أبى حبيب وغيره، وعنه حيوة بن شريح وابن لهيعة وابن وهب وغيرهم. قال النسائي: ليس به بأس.

محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج (ت سنة ١٥٥ هـ/٧٧١م) ولى الديار المصرية لأبي جعفر المنصور، وحدّث عن أبيه.

قُبَاث بن رُزَيْن بن حميد، أبوهشام المصرى (ت سنة ١٥٦ هـ /٧٧٢ م) عن عكرمة وعلى بن رياح، وعنه أبن المبارك وأبن وهب وعبد الله بن صالح. قال أبو حاتم: لا بأس به. وكان إمام جامع مصر.

عياش بن عقبة بن كليب الحضرمى، أبو عقبة المصرى (ت سنة ١٦٠هـ /٧٧٦م). قرابة ابن لهيعة، روى عن جبر بن نعيم، ويحيى بن ميمون وغيرهما، وروى عنه بكر بن مضر، و ابن وهب وغيرهما. وقد ولى إمرة الاسكندرية. قال النسائى: ليس به بأس. وقال المقرى: كان شيخ صدق.

سعید بن ابی ایوب المصری (ت سنة ۱۲۱ هـ /۷۷۷ م) روی عن ابی زهرة بن معبد وجماعه.

موسى بن على بن رباح اللخمى المصرى (ت سنة ١٦٣ هـ /٧٧٩ م) روى عن أبيه وطائفة. ولى مصر للمنصور سنة أعوام.

نافع بن يزيد المصرى (ت سنة ١٦٨ هـ /٧٨٤ م) عن جعفر بن ربيعة وطبقته، وكان أحد الثقات.

بكر بن مُضر بن محمد بن سلّمان، أبو محمد المصرى (ت عام ١٧٤ هـ / ٧٩٠ م) حدث عن أبى قبيل المعافرى وجعفر بن ربيعة وأخرون، وعنه ابنه اسحاق وابن وهب وآخرون، وكان ثقة حجة.

عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصرى (ولد عام ٩٧ هـ /٧١٥ م وقيل عام ٩٦ هـ /٧١٤ م وتوفى عام ١٧٤ هـ /٧٨٠ م وقيل عام ١٦٤ هـ /٧٨٠ م). كان ١٧٤ هـ /٧٨٠ م وقيل عام ١٦٤ هـ /٧٨٠ م). كان من الكتّابين للحديث والجّماعين للعلم والرحالين فيه. قيل إنه كان يكنى أبو خريطة، وذلك لأنه كانت له خريطة معلقة في عنقه، فكان يدور بمصر، فكلما قدم قوم كان يدور عليهم، فاذا رأى شيخا سئله: من لقيت وعمن كتبت؟

وتعتبر صحيفة ابن لهيعة فى الحديث من أقدم الصحائف، وهى ضمن مجموعة أوراق البردى بمدينة هيدلبرج. وقد تولى قضاء مصر (وأنظر فى ذلك الموضوع الخاص بالقضاة). وقد دفن بالقرافة وقبره معروف فى مصر يقصد للزيارة.

وقال عنه أحمد بن حنبل: لم يكن بمصر مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه واتقانه.

المفضل بن فضالة، أبو معاوية القتبانى المصرى الامام الحجة قاضى مصر (ت سنة ١٨١ هـ /٧٩٧ م) حدث عن يزيد بن أبى حبيب وغيره وعنه أبو صالح كاتب الليث وآخرون. قال عنه يحيى بن معين. ثقة.

ضمام بن اسماعیل المصری (۹۷ ـ ۱۸۵هـ / ۷۱۰ ـ ۸۰۱ م) توفی بالأسكندریة وقد روی عن أبی قبیل المعافری وطبقته. وهو من مشاهیر المحدِّثین.

عبد الله بن وهب (ت عام ۱۹۷ هـ /۸۱۲ م) وهو من أوائل مدونى الحديث فى العالم الاسلامى، وكتابه «الجامع فى الحديث» هو أقدم كتاب مصرى وصلنا فى الحديث، وقد عثر على جزء مخطوط من هذا الكتاب فى مدينة ادف، ويعد هذا المخطوط من أقدم المخطوطات العربية فى جميع

مكتبات ومتاحف العالم، اذ يرجع تاريخ كتابته الى القرن الثالث للهجرة، رواه عن الليث، وابن لهيعة، وعن مالك بن أنس وغيرهم. وعبد الله بن وهب صاحب هذا الكتاب مصرى قرشى بالولاء، ولد بمصر سنة ١٢٥ هـ/٧٤٢ م وفيها تلقى علومه الدينية ثم رحل الى الحجاز في طلب العلم سنة ١٤٨ هـ /٧٦٥ م، وفي المدينة المنورة اتصل بالامام مالك بن أنس، وأخذ عنه العلم وروى الحديث، وكان الامام مالك يعترف بفضل ابن وهب ويقدره حق التقدير، فكان اذا غاب عنه ابن وهب يكتب اليه إلى عبد الله بن وهب المفتى» ولم يكن يفعل هذا مع أحد غير ابن وهب، بل كثيرا ما كان مالك يفتي بآراء سمعها من ابن وهب، فاذا رأينا قول مالك «حدثني من أرضى» فهو يقصد ابن وهب. ويقال إن ابن وهب أخذ عن أربعهائة شيخ، وأكثر من رواية الحديث، ولم يجد العلماء في الأحاديث التي رواها حديثا منكرا. وقد طلب منه الخليفة العباسي أن يكون قاضي مصر فاعتذر واختباً في منزله، ورفض أن يقابل أحدا إلاخاصة تلاميذه، وظل ملازما داره خوفا من أن يحُمل للقضاء، الى أن توفى سنة ١٩٧ هـ /٨١٢ م. وترجع شهرة عبد الله بن وهب من ناحية أخرى إلى أنه أحد رواة «الموطأ» وقد صنف «الموطأ الكبير» «والموطأ الصغير».

اسد بن موسى بن ابراهيم بن الوليد بن عبد اللك بن مروان بن الحكم الأموى نزيل مصر (١٣٢ - ٢١٢ هـ /٧٤٩ - ٨٢٧ م)، ويقال له «أسد السنة» صنف التصانيف، ورحل في طلب الحديث. وثقه ابن يونس، وقال البخارى: هو مشهور الحديث.

بلال بن يحيى بن هارون الأسوائى(ت سنة ٢١٧ هـ /٨٣٢ م) حدث عن مالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن لهيعة، وحدث عنه يحيى بن بكير، وذكره ابن يونس فى تاريخ مصر.

معاوية بن هبة الله الأسوانى، ابن أبى يحيى، مولى بنى أمية، يكنى بأبى سفيان (ت سنة ٢١٨ هـ /٨٣٣ م)، روى عن مالك بن أنس ، والليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة. ذكره ابن يونس فى تاريخه.

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الامام المحدث أبو صالح الجهنى مولاهم المصرى، كاتب الليث بن سعد. ولد عام ١٣٧ هـ /٧٥٤ م وسمع من موسى بن على، ومعاوية بن صالح، وعبد العزيز بن الملجشون وسعيد بن عبد العزيز الدمشقى، والليث بن سعد، ونافع بن يزيد وطبقتهم. حدث عنه البخارى وأبو حاتم وابن معين وسمويه ومحمد بن اسماعيل الترمذى وغيرهم. مات يوم عاشوراء سنة ٢٢٣ هـ /٨٣٧ م. قال عنه النسائى:ليس بثقه. وقال ابن عدى: هو عندى مستقيم الحديث لا يتعمد الكذب.

سعيد بن الحكم بن أبى مريم، أبو عبد الله مولاهم المصرى (ت عام ٢٢٤ هـ /٨٣٨ م) وهو أحد أركان الحديث، وقد ذكره ابن النديم فى كتابه وله من الكتب: «كتاب النسب»، وكتاب «المآثر»، وكتاب «نوافل العرب».

نعيم بن حماد، أبو عبد الله الخزاعى المروزى نزيل مصر (ت سنة ٨٢٨هـ /٨٤٢ م وقيل سنة ٣٢٩ هـ /٨٤٣ م). قال عنه أحمد بن حنبل: ثقه. وقال النسائى: ضعيف. وقد حمل من مصر مع الفقيه أبى يعقوب البويطى الى بغداد فى محنة القرآن مقيدين، فحبسا بسامراء.

محمد بن رُمْح التَّجيبى أبو عبد الله المصرى (ت سنة ٢٤٢ هـ/٥٩٨م) سمع الليث وابن لهيعة. قال النسائى: ما أخطأ فى حديث واحد. وقال ابن يونس: ثقه نُبْتً.

وليد بن بلال بن يحيى الأسواني، يكنى أبا الحسن (ت سنة ٢٤٣هـ/٨٥٧ م) سمع الحديث، ذكره ابن يونس. وكان أبوه بلال يحدَّث عن مالك بن أنس، والليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة.

أبو بكر، محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى (ت سنة ٢٤٩هـ/٨٦٣ م) أخذ الحديث عن أسد السنة، ثم أخذ عنه أبو داود والنسائى، وله تصانيف في الحديث.

ومن المحدثين الذين توفوا في عصر الولاة ولم تذكر تاريخ وفاتهم بالتحديد:

محمد بن عبد الرحمن أبو عيسى المؤذن. وهو شيخ مصرى روى عن أبى مرزوق التجيبى والضحاك بن شرحبيل رعنه سعيد بن أبى أيوب والليث بن سعد وابن لهيعة.

شرحبيل بن عمرو بن شريك المعافرى المصرى. روى عن على بن رياح وغيره وعنه حيوة بن شريح، والليث بن سعد وابن لهيعة وجماعة. وثقه ابن حبان.

عيسى بن موسى بن حميد بن أبى الجهم بن حذيفة العدوى المسرى. عن صفوان بن سليم ومالك بن أنس. وعنه يحيى بن أيوب وابن لهيعة.

سنان بن سعد الكندى المصرى. ويقال سعد بن سنان ويرى الذهبى أن الأول أصبح. وقد روى عن أبيه وأنس بن مالك، وعنه يزيد بن أبى حبيب وحيوة بن شريح والليث وآخرون. وثقه ابن معين وغيره.

يزيد بن عمرو المعافرى المصرى، روى عنه عمرو بن الحارث والليث ابن سعد وابن لهيعة، وهو ثقة مقل.

معاوية بن سعيد التجيبي مولاهم المصرى عن أبى قبيل المعافرى ويزيد بن أبى حبيب وعنه يحيى بن أيوب وآخرون.

النعمان بن عمرو اللخمي المصرى. عن على بن رياح وحسين بن شفى، وعنه سعيد بن أبى أيوب وأبن لهيعة.

حنين بن أبى حكيم المصرى مولى سهل بن عبد العزيز بن مروان، عن على بن رباح وعطاء، وعنه ابن لهيعة والليث. له حديث واحد في السنن.

ستيًا ربن عبد الرحمن الصدفى المصرى. روى عنه نافع بن يزيد، وسعيد بن أبى أيوب والليث، وابن لهيعة وجماعة.

عمرو بن جابر، أبو زرعة الحضرمى المصرى. عن جابر بن عبد الله وسهل بن سعد وغيرهم، وعنه ابن لهيعة وضمام بن اسماعيل وبكر بن مضر. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن لهيعة: كان شيخا أحمق، كان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: هذا على.

مالك بن الخير الزبادى المصرى، روى عن مالك بن سعد والحارث بن يزيد، وعنه ابن وهب وأخرون.

معروف بن سبويد، أبو سلّمة الجُدامى المصرى. عن على بن رباح وأبى قبيل المعافري، وعنه ابن لهيعة وابن وهب وآخرون، وثقه ابن حبان.

المقضل بن لاحق أبو بشر المصرى. وثقه ابن معين.

ومن المحدثين الذين توفوا في الدولة الطولونية:

قبيطة الحافظ، أبو على الحسن بن سليمان البصرى نزيل مصر. (ت عام ٢٦١ هـ /٨٧٤ م) بمصر. حدث عنه أبو بكر بن خزيمة وجماعة. وصفه ابن يونس بالحفظ.

محمد بن على البغدادى، أبو بكر الامام الحافظ نزيل مصر (ت عام ٢٦٤ هـ /٨٧٧م) بمصر. حدث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأخرين، وعنه أبو جعفر الطحاوى وطائفة. قال عنه أبو سعيد بن يونس: كان يحفظ الحديث ويفهم.

ومن المحدثين الذين توفوا بعد الدولة الطولونية:

محمد بن عبد الوارث بن حريز بن عيسى الأسوانى،يكنى أبا عبد الله (ت عام ٢٩٧ هـ /٩٠٩ م) سمع منه ابن يونس وذكره في تاريخه.

على بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازى. نزيل مصر ومحدثها. توفى عام ٢٩٧ هـ /٩٠٩ م.

النسائى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر الخراسانى (٢٢٥ هـ - ٣٠٣ هـ /٩٢٥ م) استوطن مصر فأقام بزقاق الغناديل. كان إمام أهل عصره فى الحديث. وله كتاب «السنن» وكان يسميه المسحيح، وكتاب «الخصائص» فى فضل على بن أبى طالب وأهل البيت، وعن سبب تأليفه هذا الكتاب قال: مخلت دمشق والمنحرف عن على رضى الله عنه كثير، فأردت أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب ألى أبى الكتاب أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب أبى الكتاب أبى طالب وأهل البيت،

قاسم بن عبد الله بن مهدى بن يونس البُلْينَائى (ت سنة ٣٠٤ هـ/ ٩١٢م) ذكره ابن يونس وقال: يروى عن أبى مُصنعَب أحمد بن أبى بكر، قال: وقدم علينا الفسطاط فسمعت منه، ولم يحصل لى عنه غير حديث واحد. ذكره ابن عدى قال: وكان بعض شيوخ أهل مصر يضعفه. قال: وهو عندى لا بأس به.

محمدبن إبراهيم بن خالد الأسواني ، أبو بكر (ت عام ٣١٥ هـ/ ٩٢٧م) ، حدث عن يونس بن عبد الأعلى وغيره .

الأرغيانى ، أبو عبد الله محمد بن المسيب بن اسحاق (ت سنة ه١٧هـ/٩٢٧م) وله ٩٢ سنة. كان يقول : كنت أمشى فى مصر وفى كمى مائة جزء فى كل جزء ألف حديث .

الحسن بن يوسف بن يعقوب ، أبو على الفحام الأسوائى (ت سنة ٣١٨ هـ/ ٩٣٠ م) ذكره ابن يونس في تاريخ مصر وقال : سمع من يونس بن عبد الأعلى وغيره ، وكان ثقة .

أحمد بن عبد الوارث الأسواني، أبو بكر (ت سنة ٣١٨ هـ/ ٩٣٠م) . ذكره ابن يونس وقال : كان ثقة . حدث عن عيسى بن حماد زغبة وغيره .

<sup>(</sup>١٣) ونسبته إلى نُسنًا \_ بفتح النون وفتح السين المهملة وبعدها همزة \_ وهي مدينة بخرسان.

فقير بن موسى بن نقير بن عيسى بن عبد الله ، أبر الحسن الأسوانى (ت سنة ٣٢١هـ / ٩٣٣م) ذكره أبن يونس وقال : رأيته وقد قدم علينا الفسطاط، وقد حدث بمصر عن محمد بن سليمان بن أبى فاطمة وأخرون .

محمد بن جميع الأسوائي ، حدث بأسوان عن أبي عمران محمد بن موسى ، وروى عنه العقيلي المتوفى سنة ٣٢٢ هـ/ ٩٣٣م.

ومن المحدثين الذين توفوا في الدولة الأخشيدية :

عياش بن عباس ، أبوعبد الرحيم القتبانى الحميرى المصرى ( ت ٣٣٠ هـ/ ٩٤١م) روى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، والهيثم بن شفى وغيرهما . وعنه حيوة بن شريح ، والليث، وابن لهيعة، والمفضل بن فضالة . وثقه ابن معين وغيره .

هارون بن يوسف بن هارون بن ناصح الأسواني (ت سنة ٣٣١ هـ/ ٩٤٢م) وقد ذكره ابن يونس في تاريخ مصر .

أبو بكر، أحمد بن عمر الطحان (ت سنة ٣٣٣ هـ/ ٩٤٤م).

على بن محمد بن أحمد بن الحسن أقام بمصر فعرف بالمصرى (ت سنة ٣٣٨ هـ/ ٩٤٩م) جمع حديث الليث وابن لهيعة ، وله كتب كثيرة في الزهد. قال عنه الخطيب : كان ثقة أمينا عارفا .

ابن أبى الأصبغ ، محمد بن أحمد بن أبى الأصبغ عبد العزيز بن منير، يكنى أبا بكر (ت عام ٣٣٩ هـ/ ٩٥٠م) سكن مصر ، وأم بالجامع . وكان فقيها ، مشهورا ، ثقة، راوية للحديث ، وحدث بمصر وأملى .

سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن ، أبو على البغدادى نزيل مصر (٢٩٤ ـ ٣٥٣ هـ/ ٩٠٦ ـ ٩٠٦م) ، وله كتاب الصحيح المنتقى .

حسرة بن مسحمد بن على بن العباس، أبو القاسم الكنائى المصرى (٢٧٠ ـ ٣٥٧ هـ/ ٨٨٨ ـ ٩٦٧م) ، وهو من حفاظ الحديث . سمع النسائى وغيره . وكان من الزهاد .

محمد بن أحمد بن عبد الله ، أبو طاهر الذهلى البغدادى المالكى (ت سنة ٣٦٧ هـ/ ٩٩٧) تولى قضاء مصر . وقال عنه ابن زولاق : كان أبو الطاهر كثير الحديث والأخبار ، وقد نزل مصر فحدث بها ، وأكثر وكتب عنه عامة أهلها ، وكان يذهب إلى قول مالك بن أنس . وله كتاب فى الفقه أجاب فيه عن مسائل مختصر المزنى على قول مالك بن أنس واختصر تفسير البلخى . ومما استحسن من كلامه أنه تلقى الخليفة المعز لدين الله بالاسكندرية ، فلما جلس أبو طاهر عنده سائه الخليفة عن أشياء منها : أنه قال له : كم رأيت من خليفة ؟ فقال : واحدا . فقال : ومن هو ؟ فقال : أنت ، والباقى ملوك. ثم قال له : حججت ؟ قال : نعم . قال : وزرت؟ قال : نعم. قال : سلمت على الشيخين؟ قال : شغلنى عنهما النبى صلى الله عليه وسلم كما شغلنى أمير المومنين عن ولى عهده . فأرضى الخليفة ، وتخلص من ولى عهده وكان لم يسلم عليه بحضرة الخليفة، فإزداد الخليفة به عجبا وخلع عليه ، وأبقاه على ولايته وأجازه بعشرة آلاف درهم . ومولده سنة ٢٧٩ هـ/

النقاش، أبو بكر محمد بن على بن حسن المصرى نزيل تنيس (٢٨٢ - ٣٦٩ هـ / ٨٩٥ - ٩٧٩ م) كان من علماء الحديث، وقد ارتحل اليه الدارقطنى الى تنيس وكان منزويا بها، فلهذا لم ينتشر حديثه.

الحسن بن رشيق (٢٨٣ ـ ٣٧٠ مـ /٨٩٦ م) حدث عن أبى عبد الرحمن النسائى وأخرون، روى عنه الدارقطنى وأبو محمد بن النحاس وأخرون، قال أبو القاسم بن الطحان فى تاريخه: روى عن خلق لا أستطيع ذكرهم، فما رأيت عالما أكثر حديثا منه.

أبو العباس، أحمد بن عيسى بن الجراح بن النحاس المصرى (ت سنة ٢٧٦هـ /٩٨٦ م) عن ٨٥ سنة وكانت كتبه ذهبت فحدّث من حفظه وأملى سنين طويلة.

ابن مسرور الحافظ، أبى الفتح عبد الواحد بن محمد بن أحمد مسرور البلخى (ت سنة ٣٧٨ هـ /٩٨٨ م) استوطن مصر.

أحمد بن أبى الليث نصر بن محمد الحافظ، أبو العباس النصيبي المصرى (ت سنة ٣٨٦ هـ /٩٩٦ م).

أبو الفضل، جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات المعروف بابن حنْزَابة (٣٠٨ ـ ٣٩١هـ /٩٢٠ ـ ١٠٠٠ م). وكان محدثا يَملى الحديث بمصر، وقد سبق ذكره.

عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز، أبو محمد الأزدى الحافظ المصرى (٣٣٢ ـ ٤٠٩ هـ /٩٤٣ ـ و ١٠١٨ م). كان حافظ مصر في عصره. ومن كتبه: كتاب «مشتبه النسبة»، وكتاب « المؤتلف والمختلف» وهو أول كتاب ألفه وقد قرأه على الدارقطني. ويقال إنه بدأ السمع من العلماء وعنده عشر سنوات. وقيل إنه الما خرج الدارقطني من مصر جاءه المودعون وتحزنوا على مفارقته وبكوا، فقال: لقد تركت عندكم خلفا ـ يعنى عبد الغني.

# ثالثا: علوم الفقه وفقهاء المذاهب الأربعة:

الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى، وهي متلقاه من الكتاب والسئة، فاذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة الشرعية قيل لها فقه.

وقد جد الفقه في مصر منذ دخلها المسلمون، وعرف بين العرب في مصر عدد من المجتهدين الذين أفتوا الناس بما في القرآن والحديث الشريف أو بما رأوه.

وقد كان من الفقهاء في مصر:

عقبة بن عامر الجهنى (ت عام ٥٨ هـ / ٦٧٧ م). كان فقيها علامة من فقهاء الصحابة، قارئا لكتاب الله، بصيرا بالفرائض. ولى إمرة مصر لمعاوية.

عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى (ت عام ٨٣ هـ /٧٠٧ م). الذى عرف فى العالم الاسلامى بزهده وعلمه حتى قيل إن رجلا من أهل مصر قابل ابن عباس وسأله عن مسألة فقال له ابن عباس: تسألنى وفيكم ابن حجيرة؟ وقد تولى قضاء مصر (٦٩ ـ ٨٣ هـ / ٨٨٢ ـ ٧٠٢ م).

أبو الخير، مَرْثَد بن عبد الله اليزنى الحميرى المصرى (ت عام ٩٠ هـ /٧٠٨ م). كان مفتى أهل مصر فى زمانه، وكان والى مصر فى ذلك الوقت عبد العزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتيا.

عمر بن عبد العزيز بن مروان (٦١ وقيل ٦٣ ـ ١٠١ هـ / ٦٨٠ أو ٦٨٦ ـ ٧١٩ م) نشأ بمصر في ولاية أبيه عليها. حدث عن عبد الله بن جعفر، وأنس بن مالك، وأبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهم، وحدث عنه ابناه عبد الله وعبد العزيز والزهري وغيرهم. كان إماما، فقيها، مجتهدا، عارفا بالسنن ثبتا ححة حافظا.

يزيد بن أبى حبيب، أبو رجاء الأزدى مولاهم المصرى (٥٣ ـ ١٦٨هـ/ ٢٧٢ ـ ٧٤٥ م). كان مفتى أهل مصر، وهو أول من أظهر العلم بمصر والمسائل في الحلال والحرام. كان حجة، حافظا للحديث، وقيل إنه أحد ثلاثة جعل لهم الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز الفتيا في مصر. وكان الليث بن سعد يقول عنه «هو عالمنا وسيدنا».

بكر بن سنوادة الجند المعارى (ت سنة ١٢٨ هـ/٥٧٥ م) مقتى مصدر، وقد روى عن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد ، وعنه الليث بن سعد و عبد الله بن لهيعة. وثقه النسائى.

حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان التجيبى (ت سنة ١٣٣ هـ / ٧٥٠ م) كان فقيها، وهو أمير مصر لهشام بن عبد الملك ثم لروان ابن محمد.

عمر بن السائب، أبو عمر المصرى الفقيه (ت سنة ١٣٤هـ / ٧٥١م)روى عن القاسم بن القرمان وغيره وهو مقل. روى عنه الليث وابن لهيعة، ويكر بن مضر.

خَيْر بن نُعَيْم الحضرمى قاضى مصر (ت سنة ١٣٧ هـ /٧٥٤ م) عنه عمرو بن الحارث والليث وضمام بن اسماعيل وابن لهيعة. قال يزيد بن أبى حبيب: ما أدركت في قضاة مصر أفقه منه.

خالد بن يزيد، أبو عبد الرحيم الاسكندرانى المصرى الفقيه (ت سنة ١٣٩ هـ /٧٥٦ م). عنه الليث والمفضل بن فضاله وأضرون. وثقه النسائي. وقال يحيى بن أيوب: كان أفقه جندنا.

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، أبو أمية المصرى (ت سنة ١٤٨ هـ /٧٦٥ م) الفقيه المقرئ أحد الأئمة، مولى قيس بن سعد بن عبادة. حدث عن أبن يونس مولى أبى هريرة، ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم. وعنه مالك والليث وبكر بن مضر وأبن وهب وأخرون روى سعيد بن أبى مريم عن خاله قال: كان عمرو بن الحارث المصرى يخرج فيجد الناس صفوفا يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب. قال أبو حاتم: كان عمرو بن الحارث أحفظ الناس في زمانه، لم يكن له نظير في الحفظ، قال أبن وهب: اقتدينا بمصر به وبالليث. قال أحمد بن صالح: لم يكن بعد عمرو بن الحارث مثل الليث بمصر. ومولده في سنة ٩٢ هـ / ٢١٠ م، وقيل ٩٤ هـ / ٧١٢ م.

موسى بن أيوب بن عامر الغافقى المسرى الفقيه (ت سنة ١٩٥٧هـ/٧٧ م). روى عنه الليث وابن المبارك وابن وهب وأخرون. وثقه ابن معين. وهو مقل.

حَيُوة بن شُريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصرى الفقيه (ت سنة ١٥٨ هـ /٧٧٥ م) روى عن عقبة بن مسلم سنة ١٥٨ هـ /٧٧٥ م) روى عن عقبة بن مسلم ويزيد بن أبى حبيب، وحدث عنه الليث وابن المبارك وابن وهب وأخرون. وثقه أحمد بن حنبل وغيره. قال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاء في السنة ستين دينارا، فلا يطلع الى منزله حتى يتصدق بها، ثم يجئ الى منزله فيجدها تحت فراشه، وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله وجاء الى تحت فراشه فلم يجد شيئا، فشكا الى حيوة فقال:أنا أعطيت ربى بيقين وأنت أعطيته تجربة.

يحيى بن أيوب، أبو العباس الغافقى المصرى (ت عام ١٦٨ هـ /٧٨٤ م وقيل عام ١٦٨ هـ /٧٨٤ م) فقيه أهل مصر ومفتيهم، حدث عن يزيد بن أبى حبيب وعنه أبن وهب وآخرون.

الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمى المصرى. ولد بقرية قلقشندة عام ٩٤ هـ /٧١٢م وتوفى عام ١٧٥هـ /٧٩١م. كان أكبر عالم فقيه شاهدته مصر فى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى، اشتغل بالفتوى فى زمانه بمصر. أخذ العلم عن فقهاء مصر ومحدثيها أمثال: يزيد ابن أبى حبيب، وجعفر بن ربيعة، وخير بن نعيم وغيرهم. ورحل الى الحجاز والمقدس وبغداد فى طلب العلم ورواية الحديث. وقد نبغ الليث فى الناحية الفقهية، وعُرف بها حتى إن الامام الشافعى كان يقول: «الليث بن سعد أفقه من مالك بن أنس، إلا أن أصحابه لم يقوموا به.» وقال عنه يحيى بن بكير: ما رأيت أفقه من الليث بن سعد، كان ثقة فى الحديث، نحوى اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الأحاديث الكثيرة، إلا أن أصحابه ضيعوه، لم يكتبوا عنه شيئا.

قال الذهبى فى كتابه «العبر»: كان أمراء مصر لا يقضوا أمرا دونه، وإذا خالفه أحد فى شئ، كاتب فيه الخليفة، فيعزله. وقد أراد الخليفة المنصور أن يوليه مصر إلا أنه رفض.

وتُعد آراء الليث بن سعد فى الفقه مذهبا من المذاهب الفقهية عند أهل السنة، ولكن المصريين لم يحافظوا على مذهبه وآرائه، واهتموا بمذهب مالك، فانتشر بينهم فقه مالك، وفقد فقه الليث.

ومن كتبه كتاب التاريخ، وكتاب مسائل الفقه. (١٤)

الهذيل بن مسلم التميمى (ت عام ١٨٩هـ / ١٠٤م)كان فقيها سكن مصر.

شعیب بن اللیث بن سعد المصری الفقیه (ت سنة ۱۹۹ هـ /۱۱۸م). قال ابن یونس عنه: کان فقیها مفتیا.

يحيى بن حسان التنيسى، أبو زكريا (ت سنة ٢٠٨هـ / ٨٢٣ م) كان الماما حجة من جلة المصريين.

اسحاق بن بكر بن مضر الفقيه (ت سنة ٢١٨ هـ / ٨٣٣ م) وهو من طلبة الليث بن سعد، وكان يجلس في حلقة الليث فيفتى ويحدث.

عيسى بن حماد رُغْبَة التجيبى مولاهم المصرى راوى الليث بن سعد (ت سنة ٢٤٨ هـ / ٨٦٢ م).

عبد الملك بن شُعَيبٌ بن الليث بن سعد المصرى (ت سنة ٢٤٨ هـ / ٨٦٢ م). سمع أباه، وابن وهب. وكان أحد الفقهاء.

احمد بن موسى بن عيسى بن صدقه الصدفى مولاهم (ت عام ٣٠٦هـ /٩١٨م) من أهل مصر، وهو فقيه مشهور بها.

على بن عبد الله بن أبى مطر المعافرى الاسكندرى، الفقيه، العالم قاضى الاسكندرية (ت سنة ٣٣٠ هـ/٩٤١ م) روى عن محمد بن عبد الله بن ميمون صاحب الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>١٤) قلقشندة ـ وهى بقتح القاف وسكون اللام وفتح القاف الثانية والشين المعجمة وسكون النون وفنتح الدال المهملة وبعدها هاء ساكنة ـ وهى قرية من الوجه البحرى من القاهرة.

مؤمل بن يحيى بن مهدى بن أبى الحسن الأسواني الفقيه (٢٧٠ ـ ٢٥٩ هـ /٨٨٣ ـ ٩٦٩ م).

## المذاهب الفقهية في مصر:

لم يظهر الفقه كعلم فى أول الأمر، لوجود الصحابة والتابعين، ولكن لما تعددت مشاكل الاسلام، تطلب الأمر ضبط الشرع، فظهرت عدة طرق فقهية، وهى ليست فرقا، وانما دراسات دينية، لذلك أطلق عليها مذاهب، وهى تسير فى دائرة الاسلام، بحيث يمكن لأتباع إحداها أن ينتقلوا إلى أخرى.

وسنتناول في الصفحات القادمة المذاهب الفقهية في مصر مرتبة تبعا لانتشارها في مصر، مع ذكر أصحاب كل مذهب.

# ١ـ مذهب مالك:

وهو نسبة إلى مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث ، أبو عبد الله المدنى الفقيه . ولد عام ٩٥ هـ/ ٧١٣م وقيل عام ٩٦هـ/ ٧١٤ م وقيل عام ٩٧هـ/ ٧١٠م وقيل عام ٩٧٨هـ/ ٥٧٠م.

حدث عن نافع والزهرى وآخرون ، وحدث عنه أمم لا يكادون يحصون منهم: ابن المبارك، وابن وهب، وابن القاسم. قال الشافعى: اذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال أيضا: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. كما قال : ما فى الأرض كتاب فى العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. وقال آخر: إمام أهل الحديث مالك. وكان له من الكتب: كتاب الموطأ، وكتاب رسالته إلى الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن الخطاب.

وقد كان المذهب المالكي أكثر مذاهب أهل السنة والجماعة انتشارا في مصر ، وكان أكثر علماء مصر من فقهاء المالكية .

ويرجع السبب في انتشار مذهب مالك في مصر \_ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين \_ إلى أن مالكا كان فقيه المدينة المنورة، والمصريون كانوا

يفضلون علماء أهل المدينة أكثر من تفضيلهم علماء الأمصار الاسلامية الأخرى .

وقد كان أساس دراسة فقه مالك بن أنس هو رواية «الموطأ» وشرحه، واستخراج آراء مالك منه. وقد كان للموطأ أربع عشرة رواية، منها خمس روايات للمصريين ، والسادسة وهي الرواية المنتشرة الآن هي رواية يحيي بن يحيى الأندلسي (١٥) أخذ الشطر الأكبر منها عن مالك نفسه ، ولكن الرواية كلها تكاد تكون عن رواية عبد الله بن وهب المصرى ، وهذا يدل على شدة إقبال علماء مصر على فقه مالك الذي حواه الموطأ.

وأول من قدم بعلم مالك إلى مصر عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى، وكان فقيها، روى عنه الليث وابن وهب ورشيد بن سعد ، وتوفى بالإسكندرية عام ١٦٣هـ/ ٧٧٩م. وفى رواية أخرى أن عشمان بن الحكم الجذامى هو أول من أدخل علم مالك بمصر، وتوفى عام ١٦٣هـ/ ٧٧٩م.

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن كلا القولين صحيح، وذلك لأنه في ترجمة عثمان الجذامي من «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ما نصه: «وقال ابن وهب: أول من قدم مصر بمسائل مالك عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد بن يزيد». فيظهر أنهما بعد أن تفقها عن الامام مالك عادا معا إلى مصر ونشرا مذهبه.

ومن أصحاب مالك في مصر:

هارون بن عبدالله بن الزهرى المالكى (ت عام ١٣٢ هـ/ ٧٤٩م) تولى قضاء مصدر. وقيل: إنه أعلم من صنف الكتب في مختلف قول مالك. وقال الخطيب: إنه سمع من مالك.

<sup>(</sup>١٥) وهو يحى بن كثير الليثى، أبو محمد. رحل إلى المشرق وسمع من مالك بن أنس المؤطأ كما رحل إلى مصر وسمع من أكابر أصحاب مالك فيها، وعندما عاد إلى الاندلس انتهت إليه الرياسة بها، ويه انتشر مذهب مالك في تلك البلاد، وتفقه به جماعة لا يحصون عددا، وروى عنه خلق كثير. وأشهر روايات المؤطأ وأحسنها روايته. توفى عام ٢٣٤هـ/ ٨٤٨م وقيل ٢٣٣هـ/ ٨٤٧م.

طليب بن كامل اللخمى . وكان من كبار أصحاب مالك، وأصله أندلسى سكن الإسكندرية ، وروى عنه ابن القاسم وابن وهب، وبه تفقه ابن القاسم قبل رحلته الى مالك. وقد مات طليب فى حياة مالك بالاسكندرية سنة ١٧٣هـ/ ٧٨٩م .

عبد الرحمن بن القاسم ، أبو عبد الله العتقى مولاهم المصرى (ت عام ١٩١هـ/ ٢٠٨م) فقيه الديار المصرية، سمع مالك بن أنس وتفقه به وصحبه عشرين سنة. وهو صاحب «المونة» في مذهبهم وهي من أجل كتبهم، وعنه أخذها سَحْنُون. ويذكر أنه أنفق أموالا عظيمة في طلب العلم (١٦) -

عبدالله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد (١٩٧هـ/١٨٨م) . كان أحد أئمة عصره وصحب الامام مالك عشرين سنة . (أنظر عن ترجمته في الطبقات الخاصة بالمحدثين) .

أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى (١٤٠ ـ ٢٠٤ هـ/ ٧٥٧ ـ ٨١٩م) وقد تولى رياسة المالكية في مصر بعد ابن القاسم ، وكان من أكثر الناس علما. تلقى عن مالك. والليث بن سعد، والفضيل بن عياض وغيرهم. ويقول ابن وهب عند: «كان أشهب فقيها في علوم شتى، ما سئل عن شيء إلا أجاب» ، ووصفه الامام الشافعي بقوله : «ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه».

اسحق بن الفرات (تعام ٢٠٤هـ/٨١٩م) صاحب مالك، روى عن الليث بن سعد وغيره، وقال عنه الشافعى: ما رأيت بمصر أعلم باختلاف الناس من اسحق بن الفرات.

<sup>(</sup>١٦) العتقى:بضم العين وفتح التاء المثناة من فوقها ويعدها قاف، هذه النسبة إلى العتقاء ـ كما يقول ابن خلكان ـ وهم ليسوا من قبيلة واحدة بل هم من قبائلشتى، وسموا بذلك لانهم كانوا يقطعون على من اراد النبى صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم، فأتى بهم اسرى فاعتقهم، وقيل لهم: العتقاء. كما عرفوا بأهل الظاهر في مصر وذلك لانهم عندما تم فتح الإسكندرية ورجعوا إلى الفسطاط لم يجدوا موضعا يختطون فيه عند أهل الراية، فشكوا ذلك إلى عمرو، فقال لهم معاوية بن حديج وكان يتولى أمر الخططة أرى لكم أن تظهروا على هذه القبائل فتتخذونه منذرلا وتسمونه الظاهر، ففعلوا ذلك، فقيل لهم أمل الظاهر. وعن خطتهم أنظر، الموضوع الخاص بالقبائل العربية.

عبد الله بن عبد الحكم (تعام ٢١٤هـ/٨٢٩م). كان من جلة أصحاب مالك، وقد أفضت إليه رئاسة المالكية بعد أشهب، وله مصنفات في الفقه وغيره.

أصببغ بن الفرج ، أبو عبد الله المصرى (ت سنة ٢٢٥هـ/ ٢٢٩م) مفتى أهل مصر . قال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأى مالك، يعرفها مسئلة مسئلة، متى قالها مالك ومن خالفه فيها، وله تصانيف، وعندما كتب المعتصم ليحمل إليه أصبغ في المحنة هرب واختفى بحلوان .

عبد الرحمن بن أبى جعفر الدمياطى (ت عام ٢٢٦هـ / ٨٤٠) روى عن مالك. وسمع من كبار أصحابه كابن وهب، وابن القاسم وأشهب .

يحيى بن عبد الله بن بكير، أبو زكريا المصرى (ت سنة ٢٣١ هـ/ ٥٤٨م) صاحب مالك والليث. وروى أنه سمع الموطأ من مالك سبعة عشر مرة، روى عنه البخارى وأبو زرعة وخلق كثير.

يوسف بن عدى الكوفى نزيل مصر (ت سنة ٢٣٢ هـ/ ٢٤٨م) حدث عن مالك ، وكان محدثا تاجرا.

عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم (ت سنة ٢٣٧هـ/ ٨٥١). وهو أكبر بنى عبد الله بن عبد الحكم وهم: عبد الحكم هذا ، وعبد الرحمن ، وسعد، ومحمد، ولم يكن فيهم أفقه من عبد الحكم كما يقول ابن فرحون . وله سماع كثير من أبيه وابن وهب وغيرهما من رواة مالك ، وكان من أكابر أصحاب ابن وهب . وقيل إن موته إنما كان بسبب المحنة في القرآن ، وإنه دخن عليه بالكبريت ولم يرجم، فضرب نحو ثلاثين سوطا في غلالة.

الحارث بن مسكين ، أبو عمرو المصرى مولى محمد بن زياد بن عبد العزيز بن مروان (١٥٤ ـ ٢٥٠ هـ/ ٧٧٠ ـ ١٨٦٤م) . كان فقيها على مذهب الامام مالك، وكان ثقة في الحديث، وله تصانيف، حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة وسيجنه لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن، وظل محبوسيا

ببغداد إلى أن ولى المتوكل فأطلقه. وقد تولى القضاء بمصر (أنظر في ذلك الموضوع الخاص بالقضاة) .

ابو طاهر ، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح الأموى مولاهم المصرى (ت سنة ٢٥٠ هـ/١٦٤م) مصنف شرح الموطأ . وكان من كبار العلماء .

ومن فقهاء المالكية الذين توفوا في العصر الطولوني :

عبد الغنى أبو محمد بن عبد العزيز بن سلام العروف بالعسال (ت سنة ٢٥٤هـ/ ٨٦٨م) . كان حافظا ، فقيها ، مفتيا من فقهاء المالكية . روى عن ابن وهب وابن عيينية .

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله المصرى ( ١٨٢ – ٢٦٨ / ٢٩٨ – ٢٩٨ ). أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك، أخذ مذهب مالك من ابن وهب وأشهب ، وتفقه بأبيه وبالشافعي، وانتهت إليه الرياسة بمصر . قال عنه ابن يونس: كان المفتى بمصر في أيامه . وقال عنه النسائي: ثقة. وله كتب كثيرة منها : الرد على الشافعي، وكتاب أحكام القرآن ، وكتاب الرد على فقهاء العراق.

ابن المواز، أبو عبد الله ، محمد بن ابراهيم الإسكندراني (ت عام ٢٨١هـ/ ٨٩٤م) . انتهت إليه الرياسة في مذهب مالك. أخذ عن أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم.

محمد بن أصبغ بن الفرج (ت ٢٧٥ هـ/ ٨٨٨م) كان فقيها مفتيا بمصر.

ومن فقهاء المالكية الذين توفوا قبل العصر الاخشيدى:

محمد بن أحمد بن أبى يوسف، أبو بكر بن الخلال (ت سنة محمد بن أجمر) وهو من فقهاء مصر، درس بجامعها وأخذ عنه الناس،

والف أربعين جزءا من منتقى قول مالك، وروى عن محمد بن أصبغ، عن أبيه عن ابن القاسم : كتاب السر لمالك .

ومن فقهاء المالكية في العصر الاخشيدي:

هارون بن محمد بن هارون الأسوانى (ت سنة ٣٢٧ هـ/ ٩٣٨م). ذكره ابن يونس وقال: كان أحد أصحابنا الذين كتبوا معنا الحديث، وكان فقيها على مذهب مالك.

أحمد بن محمد بن هارون الأسواني ، أبو جعفر الفقيه المالكي (ت عام ٣٦٤ هـ/ ٩٧٤م وقيل عام ٣٧٤م) .

محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد ، أبو اسحق ويعرف بالقرطبى (ت عام ٣٥٥هـ/٩٦٥م) من أعيان العلماءالمالكية. وقد انتهت إليه رياسة المالكية بمصر . ومن كتبه : كتاب الزاهى الشعبانى المشهور فى الفقه، وكتاب فى أحكام القرآن ، وكتاب فى مناقب مالك ، وكتاب الرواة عن مالك ، وكتاب مواعظ ذو النون الاخميمى .

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقى الجوهرى ، أبر القاسم (ت عام ٣٨٥هـ/ ٩٩٥م) من شيوخ الفسطاط ، وكبار فقهاء المالكية ، كثير الحديث. ألف كتاب « مسند الموطأ» ، وكتاب « مسند ما ليس فى الموطأ».

<sup>(</sup>۱۷) وهو مسلم بن خالد بن سعد المعروف بالزنجى. كان فقيها عابدا يصوم الدهر. توفى بمكة عام ۱۸۰هـ/ ۲۹۱م في خلافة هارون.

#### ٢ \_ المذهب الشافعي:

والمذهب الشافعى نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعى ، أبو عبد الله  $_{\rm m}$  ولد بغزة سنة ١٥٠ هـ / ٧٦٧ م وتوفى سنة ٢٠٤ هـ / ٨١٩م بمصر  $_{\rm m}$  وحفظ الموطأ وعرضه على مالك ، وأذن له مسلم بن خالد ( $^{(1)}$ ) بالفتوى وهو ابن عشرين سنة أو دونها  $_{\rm m}$ 

جاء محمد بن إدريس الشافعي إلى مصر سنة ١٩٩ هـ/ ٨١٤ م وبزل ضيفا على عبد الله بن عبد الحكم رئيس المالكية الذي أكرم الشافعي، ووهبه أموالا من عنده ، كما جمع له بعض المال من وجوه المصريين ليستعين به في حياته وبدأ الشافعي يلقى بتعاليمه وفقهه في المسجد الجامع بالفسطاط وأقبل عليه بعض علماء المصريين يأخذون عنه، وكان أكثرهم اقبالا عليه وأخذا منه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي كان أبوه رئيسا للمذهب المالكي في مصر، وكان أبوه يشجعه على الأخذ عن الشافعي، وكان علماء المالكية يلومونه على ذلك، فكان يجيبهم: اننا يجب أن نعرف مختلف الآراء! فكان هذا القول حافزا على الاستماع لفقه الشافعي، حتى كثر تلاميذ الشافعي .

ويقال إن الشافعى عندما دخل مصر صنف بها نحو مائتى جزء فى العلم " ولما أشرف على الموت، أوصى أن لا يغسله إلا أمير البلد، فلما مات ، أحضر الأمير إبراهيم بن محمد السرى فقيل له: « إن الامام أوصى أن لا يغسله إلا أنت » قال : «هل توفى الامام وعليه دين» ؟ قالوا : «نعم » " قال : «احسبوا ما عليه من الدين» فحسبوا، فاذا هو سبعون ألف درهم فقضاها عنه الأمير إبراهيم، وقال : «هذا غسلى اياه، وانما عنى عن الدين الذي عليه لأقضيه عنه»

وله من الكتب: كتاب المبسوط في الفقه، رواه عنه الربيع بن سليمان، ويحتوى هذا الكتاب على كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الاعتكاف،

ومن كتبه التى صنفها فى مصر: كتاب الأم، وكتاب الأمالى الكبرى، وكتاب الأمالاء الصغير، ومختصر البويطى، ومختصر المزنى والرسالة والسن ...

ومن فقهاء الشافعية في مصر :

يوسف بن يحيى البُويْطى، أبو يعقوب (ت عام ٢٣١هـ/ ١٤٥م) كان خليفة الشافعى فى حلقته بعده وقال عنه الشافعى: «ليس أحد أحق بمجلسى من يوسف بن يحيى، وليس أحد من أصحابى أعلم منه » وقد ألف البويطى كتبا كثيرة فى فقه الشافعى منها: المختصر الكبير ، والمختصر الصغير ، وكتاب الفرائض « وقد توفى البويطى معذبا فى سجن بغداد بسبب محنة خلق القرآن ، فانه لم يُقر بخلقه (١٨) «

عبد العزيز بن عمران بن أيوب الخزاعى المصرى ، أبو على (ت عام ٢٣٤ هـ/ ٨٤٨م) كان من أكابر العلماء المالكية فلما قدم الشافعى مصر ، لزمه ، وتفقه على مذهبه ...

حرملة بن يحيى التّجيبى ، أبو حفص المصرى الحافظ ( ١٦٦ \_ ٢٤٣هـ/ ٢٨٢ ـ ٢٨٧ مائة ألف حديث وصنف «المتصر»، و «المسوط» ...

محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس (ت عام ۲٤٨ هـ/ ٢٨٦م) ... وهو من فقهاء الشافعية، وله مناظرات مع المُزنى .. وهو ابن عم الشافعي وقد تزوج بزينب إبنة الشافعي ..

أحمد بن يحيى الوزير بن سليمان أبو عبد الله المصرى الحافظ النحوى (تعام ٢٥٠ هـ/ ٨٦٤م) أحد الائمة وقد صحب الشافعي وتفقه

<sup>(</sup>١٨) البويطى نسبة إلى بُويَطُه وهي قرية من أعمال الصعيد الأدنى من ديار مصربه

فقهاء الشافعية الذين توفوا في العصر الطولوني:

الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج ، أبو محمد ، الأزدى بالولاء، المصدى الجيزة وهو صاحب المصدى الجيزة وهو صاحب الشافعى، ولكنه كان قليل الرواية عنه ، وإنما روى عن عبد الله بن الحكم كثيرا .. وكان ثقة ، روى عنه النسائى ..

إسسماعيل بن يحسيى المُزَنَى ، أبو إبراهيم المصرى ( ١٧٥ \_ ١٢٥ م ١٤٥ م ١٠

يونس بن عبد الأعلى ، أبو موسى الصدفى المصرى، المقرى ، الفقيه (ت سنة ٢٦٤ هـ/ ٢٨٧م قرأ القرآن على ورش. وحدث عن أبن وهب والشافعى وتفقه عليه وانتهت إليه رياسة العلم وعلو الاسناد في الكتاب والسنة - وكان أحد الشهود بمصر - أقام شاهدا ستين عاما - وقال النسائى : ثقة - وكان يروى للشافعى قوله :

مساحك جلدك مسئل ظفسرك واذا قسمسدت لحساجسة

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل ، المرادى بالولاء ، أبو محمدالمصرى (ت سنة ٢٧٠ هـ/ ٨٨٣م) صاحب الامام الشافعى ، وراوى أكثر كتبه - وكان مؤذنا بجامع الفسطاط - وكان يدرس فيه، ثم استدعاه أحمدبن طولون إلى التدريس فى مستجده لما بناه ، وكان أول من أملى الحديث بجامع ابن طولون -

<sup>(</sup>١٩) والمزنى ... بضم الميم وقتح الزاى وبعدها نون .. هذه النسبة إلى مدرينة بنت كلب، وهي قبيلة كبيرة مشهورة.

قَحْزَم بن عبد الله ، أبو حنيفة الأسوانى (ت عام ٢٧١ هـ/ ٨٨٤م) وهو من أصل قبطى « وكان من جلة أصحاب الشافعى، وكان مقيما بأسوان، يفتى بها ويدرس»

ومن الفقهاء الشافعية الذين توفوا قبل العصر الاخشيدى:

محمد بن عثمان بن إبراهيم الدمشقى سأبو زرعة (ت عام ٣٠٢ هـ/ ٩١٤م) سولى قضاء مصر عن أحمد بن طولون عام ٢٨٤ هـ/ ٨٩٧م وكان أول قاض يتولى القضاء في مصر على مذهب الامام الشافعي س

عبد الله بن محمد بن جعفر القزوينى ، أبر القاسم (ت عام ٣١٥ هـ/ ٩٢٧م) .. سكن مصدر ، وأخذ عن يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المرادى ، وكانت له حلقة للفتوى بمصر ..

محمد بن على المصرى .. أبو بكر المعروف بالعسكرى (ت عام ٣١٧ هـ/ ٩٢٩م) .. والعسكرى نسبة إلى العسكر .. فكان مفتى أهل العسكر .. روى عن يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان ..

ومن فقهاء الشافعية الذين توفوا في العصر الاخشيدي:

الحسين بن أبى زرعة الدمشقى ، أبو عبد الله (ت عام ٣٢٧ هـ/ ٩٣٨م) وهو ابن القاضى الشافعى محمد بن عثمان ، أبو زرعة «وقد تولى قضاء مصر والشام «

محمد بن بشر بن عبدالله الزبيرى ، أبو بكر (ت عام ٣٣٢ هـ/ ٩٤٣م) ..

محمد بن احمد بن الربيع الأسواني ، أبو رجاء (ت عام ٣٣٥ هـ/ ٩٤٦م)..

عبد الرحمن بن سلمویه الرازی (ت عام ۳۳۹ هـ / ۹۰۰ م) .. وكان قد قدم إلى مصر وتفقه بها وأفتى ودرس فى جامعها العتيق ..

إبراهيم بن أحمد بن اسحاق المروزى . أبو أسحاق الفقيه الشافعى ابراهيم بن أحمد بن اسحاق المروزى . أبو أسحاق الفتوى والتدريس (ت عام ٣٤٠ هـ/ ٩٥١) بمصر ، وكان إمام عصره فى الفتوى والتدريس وانتهت إليه الرياسة بالعراق ، وقد انتقل إلى مصر فى أواخر عمره ، وكان يجلس فى مجلس الشافعى ،

محمد بن إبراهيم بن الحسين، أبو الفرح البغدادى المعروف بابن سكره (ت عام ٣٤٢ هـ/ ٩٥٣م) سكن مصر ، وحدث بها ،

محمد بن أحمد بن محمد ، أبو بكر بن الحداد ( ٢٦٤ ـ ٣٤٤ أو ٣٤٥ هـ/ ٨٧٧ ـ ٩٥٠ أو ٢٩٥ أحد أثمة الشافعية ، تولى القضاء والتدريس بمصر ، ومن كتبه : كتاب « الفروع» في المذهب، وكتاب الباهر في الفقه، في مائه جزء، وكتاب جامع الفقه، وكتاب أدب القضاء في أربعين جزءا (٢٠).

عبد الله بن محمد بن الحسين، أبو بكر الخصيبى الأصبهانى(ت عام ١٤٣هـ/٩٠٩م). له كتاب فى الفقه يسمى «المجالسة». وكان قد تولى قضاء مصر عام ٣٤٠هـ/ ١٥٩م.

# ٣ مذهب ابي حنيفة:

نسبة الى أبى حنيفة، النعمان بن ثابت (٨٠-١٥٠هـ/٦٩٩ ـ٧٦٧م)، وكانت له مؤلفات كثيرة منها :كتاب الفقه الأكبر ـ كتاب الردعلى القدرية ـ كتاب العالم والمتعلم،

ولم ينتشر مذهب أبى حنيفة فى مصر كما انتشر مذهب مالك، فتقول الدكتورة سيدة كاشف: أما المذهب الحنفى فيظهر أن احدا من أهل مصر لم يذهب اليه اذ ذاك إلا من كان من قضاتها الذين ولتهم الخلافة، وخاصة منذ عهد الخليفة هارون الرشيد الذى ولى قضاء بغداد بعد (سنة ١٧٠هـ/ ٢٨٧م) أبا يوسف يعقوب بن ابراهيم أحد أصحاب أبى حنيفة، ولم يقلد

<sup>(</sup>٢٠) والحداد نسبة الى احد اجداده الذي كان يعمل الحديد ويبيعه. ،انظر عنه في المضوع الخاص بالقضاة.

الخليفة القضاء ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به القاضى أبو يوسف، وطبيعى ألا يولى أبو يوسف أحدا إلا من كان من أصحابه أي ممن يذهب مذهب أبى حنيفة،

وتقول الدكتورة سيدة كاشف أيضا: إنه اذاكان ولى القضاء بمصر فى العصر العباسى قضاة على مذهب أبى حنيفة، إلا أن عامة أهلها لم يتبعوا ذلك المذهب، وإنما كان مذهب مالك هو المنتشر بها.

### فقهاء الحنفية:

اسماعيل بن اليسع الكندى، الذى ولى القضاء عام (١٦٤هـ/٧٨٠م) من قبل المهدى وكان مكروها من المصريين بسبب مذهبه، ولم يكن أهل مصر يعرفون هذا المذهب، حتى إن فقيه مصر الليث بن سعد اضطر إلى أن يكتب إلى الخليفة العباسى، يطلب عزل هذا القاضى فاضطر الخليفة إلى عزل هذا القاضى الحنفى المذهب.

بكار بن قتيبة ( ١٨٢ ـ ٢٧٠هـ / ٧٩٨ ـ ٣٨٨م)، تولى القضاء بمصر عام ٢٤٦هـ/ ٨٦٠ من قبل المتوكل، كان يحدث في المسجد الجامع بالفسطاط في فقه أبى حنيفة.

احمد بن ابى عمران، أبو جعفر الفقيه قاضى الديار المصرية (ت عام ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م) من أكابر الحنفية، وهو شيخ الطحاوي،

أحمد بن محمد بن سعلامة، أبو جعفر الطحاوى الفقيه الحنفى (ت عام ٣٢١هـ /٩٣٣م) وهو ابن أخت المزنى، وكان شافعى المذهب، وذكر ابن خلكان أن سبب انتقاله الى مذهب أبى حنيفة ورجوعه عن المذهب الشافعى، أن خاله المزنى قال له يوما: « والله لا جاء منك شيء». فغضب وتركه، وتحول الى المذهب الحنفى حتى برع فيه، وانتهت اليه رياسة أصحاب أبى حنيفة بمصر، صنف كتبا كثيرة منها :«أحكام القرآن»، و«اختلاف العلماء»، و« معانى الأثار» و« الشروط الكبير» و« كتاب الفرائض» وغير ذلك.

وهكذا أصبح بمصر فى ذلك العهد مذهبان يتعادلان هما: المالكى والشافعى، ومذهب أقل شأنا تؤيده الخلافة وهو المذهب الحنفى، أما المذهب الحنبلى (٢١) أو المذاهب الأخرى السنية، فلم يكن لها ذكر بمصر أذ ذاك، وكذلك المذاهب التى لا تعد من مذهب أهل السنة مثل: الشيعة والخوارج، فلم يكن لها أثر إلا فى ظروف سياسية معينة، ولكنها لم تعمر طويلا أذ لم يقبل المصريون على مثل تلك المذاهب،

وانقسم المصريون بين فقه الشافعى وفقه مالك انقساما أدى الى أن قاضي مصر عيسى بن المنكدر الذى تولى القضاء (٢١٢ ـ ٢١٤ هـ / ٢٨٧ ـ ٢٨٩م) كان يصيح بالشافعى ويقول له :«ياكذا، دخلت هذه البلدة وأمرنا واحد، ورأيناواحد، ففرقت بيننا، وألقيت الشر، فرق الله بين روحك وجسدك، وقد قال القاضى هذا للشافعى للخلاف الشديد الذى كان بين آراء الشافعى وآراء مالك، وتعصب المالكية لآرائهم، وتعصب الشافعية لتعاليمهم، فقد كثرت المناظرات بين علماء المذهبين، وكثيرا ما كادت تؤدى هذه المناظرات الى فتن بين المسلمين والى قتال أحيانا! فقد حدث في عام التجامع العتيق، فلما زاد قتالهم أرسل الاخشيد، ونزع حصرهم ومساندهم، وأغلق الجامع، وكان يفتح في أوقات الصلوات، ثم سئل الاخشيدين وأتباعهم ويبدو ـ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ـ أن الأمراء الاخشيدين وأتباعهم كانوا يكرهون الشافعية،

<sup>(</sup>۲۱) الذهب الحنبلى نسبة الى أحمد بن حنبل، أبو عبد الله (١٦٤ \_ ١٤١هـ/ ٧٨٠ \_ ٥٨٥م). كان إمام المحدثين، قال عنه الشافعى: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنيل. روى عنه البخارى ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وخلق عظيم. وله من الكتب: كتاب المسند ويحتوى على نيف وأريعين الف حديث، وكتاب العلل، وكتاب التفسير، وكتاب وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب الفرائض، وكتاب طاعة الرسول وغير ذلك.

### التصوف والمتصوفون: (۲۲)

ظهر التصوف في مصر منذ القرن الأول للهجرة، والتصوف ـ كما يقول ابن خلدون ـ هو «العكوف على العبادة، والانقطاع الى الله تعالى، والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة».

وترجع نشأة التصوف فى الاسلام إلى حركة الزهد العظيمة التى ظهرت تحت تأثير المسيحية فى القرن السابع الميلادى / الأول الهجرى ـ كما هو واضع من كتب تراجم الصوفية التى تفيض بأخبارهم وأقوالهم ،والزهد كما قيل أول مراحل التصوف.

على أننا يجب أن نفرق بين الزهاد الذين ظهروا في القرنين الأول والثاني للهجرة، وبين المتصوفين الذين ظهروا بعد ذي النون المصرى (تعام ٥٤٠هـ/ ٨٥٩م) راثد الصوفية في مصر، فقد كان له فضل كبير في وضع كثير من التعاليم الصوفية التي نعرفها الآن، والتي تختلف عن صوفية مصر من قبل.

(٢٢) وعن معنى كلمة المتصوفون يقول القريزى:

ويقول ابن خلدون: «والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف، وهم في الغلب مختصوب بلبسه، لما عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب الى لبس الصوف».

واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة قال: وهذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال: رجل صوفى وللجماعة الصوفية، ومن يتوصل الى ذلك يقال له متصوفا وللجماعة المتصوفة، وليس يشهد لهذا الاسم من العربية قياس ولا اشتقاق والاظهر قيه، انه كاللقب. فأما قول من قال إنه من الصوف، وتصوف اذا لبس الصوف، كما يقال تقمص اذا لبس القميص فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف. ومن قال إنهم ينسبون الى صفة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالنسبة الى الصفة لاتجئ على نحر الصوفى، ومن قال إنه من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة. وقول من قال إنه مشتق من الصف، فكانهم في الصف الأول من حيث المحاضرة مع الله تعالى، فالمعنى صحيح لكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة من الصف، ثم ان هذه النسبة من الصف، ثم ان هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم الى قياس لفظ، واستحقاق اشتقاق والله أعلمه.

ومن الزهاد والمتصوفين في مصر:

سلیمان بن آبی زینب، آبی الربیع السبای مولاهم المسری الزاهد(ت عام ۱۳۶هـ /۷۰۱م).

المحب بن حذام، أبو خيرة الرعينى مولاهم المصرى (ت عام ١٣٥ هـ/ ٢٥٧م) قال عنه ابن لهيعة: كان أبو خيرة يقرأ القرآن في كل يوم وليلة مرتين.

عبد الكريم بن الحارث بن يزيد الحضرمى المصرى، ابو الحارث الزاهد، أحد الأولياء، كان ثقة، وتوفى ببرقة عام ١٣٦هـ / ٧٥٣م.

عبد الرحمن بن ميمون الزاهد، من موالى أهل المدينة وسكن مصر (ت عام ١٤٣هـ / ٧٦٠م).

العلاء بن كثير القرشى، مولاهم الاسكندراني المصرى الزاهد (ت عام عدم ١٤٤هـ/٧٦١م).

سيه يل بن حسيان، أبو السحماء الكلابي المسرى الزاهد (ت عام ٧٦٤هـ/٧٦٤م).

عميرة بن ابى ناجية، ابو يحيى الرعينى مولاهم المسرى الزاهد (ت عام ١٥٣هـ /٧٧٠م) .

النصر بن عبد الجبار، أبو الأسود المرادى المصرى الزاهد (ت عام ٢١٩هـ / ٨٣٤م).

ذو النون المصرى، أبو القيض، تُرْبَان بن إبراهيم الاخميمي (ت عام ٢٤٥هـ/٥٨م).

بنان بن محمد بن حمدان الحمال، أبو الحسن الزاهد (ت عام ٣١٦هـ/٩٢٨م).

محمد بن أحمد بن القاسم، أبو على الروذبارى البغدادى الزاهد. توفى بمصر عام ٣٢٢هـ/٩٣٣م.

على بن محمد بن سهل ، أبو الحسن الدينورى الزاهد (ت عام ١٣٣هـ/٩٤٢م).

أبو الخير الأقطع (ت عام٣٤٣هـ/ ٩٥٤م).

الحسن بن أحمد، أبو على الكاتب المصرى (ت عام٣٤٣هـ/٤٥٩م).

على بن جعفر البغدادي المتصوف.

محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر الرملى النابلسى وكان يكره الفاطميين حتى يروى أنه قال :لو كان معى عشرة أسهم، رميت الروم بسهم، ورميت بنى عبيد بتسعة! فلما سمع بذلك المعز صاحب مصر فى ذلك الوقت قتله، وكان ذلك فى عام ٣٦٣هـ/٩٧٣م.

# رابعا: الدراسات اللغوية والنحوية:

وقد ازدهرت الدراسات النحوية واللغوية والعربية لما لها من صلة وثيقة يعلوم القرآن والحديث، فهي مفتاح لفهم القرآن والسنة، وأداة لفهم الاحكام.

ومن نحاة مصر:

عبد الرحيم بن على \_ وقيل ابن فخر \_ بن هبة الله النحوى الأديب (ت عام ١٩٨٩هـ/١٩٨م) بإسنا . كان نحويا شاعرا، نظم كتابافى النحو سماه «المفيد».

عبد الرحمن بن داود المدنى الملقب بالأعرج صاحب أبى هريرة، قيل إنه أول من وضع العربية بالمدينة. وقد جاء الى مصر، وتوفى بالاسكندرية عام ١١٧هـ/٥٣٥م.

سرج الغول. وهو رجل من أهل مصر، عالم باللغة، يعرف بلقبه، قال عنه الربيع بن سليمان :كان لا يقول أحد شيئا من الشعر إلا عرضه عليه. وكان الشافعي يقول : ياربيع ادع لي سرجا ، فيأتي به، فيذكره ويناظره. وعندما يقوم سرج الغول يقول الشافعي : ياربيع نحتاج أن نستأنف طلب العلم.

عبد الملك بن هشام، أبو محمد المعافرى(ت عام ٢١٨هـ/٨٣٣م) كان إماما في اللغة والنحو، متقدما في علم النسب، وهو صاحب السيرة النبوية.

ابو الحسن الأعر عدّه الزبيدى من الطبقة الأولى من النصويين واللغويين المصريين، أخذ عن على بن حمزة الكسائى(٣٣)، ولقيه قوم من أهل الأندلس وحملوا عنه وذلك في عام ٢٢٧هـ/٨٤١ م.

<sup>(</sup>٢٣) وهو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان، احد الاتمة في القراءة والنحوواللغة، وهو من أهل الكوفة، واستوطن بغداد، وروى الحديث وصنف الكتب. وتوفى عام ١٨٧هـ/ ١٨٧م وقيل عام ١٨٧هـ/ ١٨٠٤م وقيل عام ١٨٧هـ/ ١٠٠٨م.

الوليد بن محمد التميمي الشهير بولاًد . توفى بمصر عام ٢٦٣هـ/٢٨٨م، أصله من البصرة ونشأ بمصر، ثم رحل الى العراق في طلب العلم وعاد الى مصر، ومعه كتب أهل العراق في النحو واللغة، ويقال إنه هوالذي أدخل اليها كتب النحو واللغة، ويقال إنه هوالذي أدخل اليها كتب النحو واللغة، وكان تلميذا للخليل بن أحمد (٢٤)

القاسم بن عيسى، أبو الفضل النحوى (ت عام ٢٧٠هـ/ ٨٨٣ م) قال عنه ابن يونس: إنه كان عالماً بالنحو واللغة.

محمود بن حسان، أبو عبد الله النحوى (ت عام ۲۷۲هـ/۱۸۸م) قال عنه ابن يونس فى تاريخ مصر: كان نحويا مجودا، روى عن أبى زرعة المؤذن وعبد الملك بن هشام مغازى ابن اسحاق.

عبد الله بن فزارة، النحوى، أبو زهرة (ت عام ٢٨٢هـ /٨٩٥م).

داودبن محمد بن صالح النصوى المروزى، أبو الفوارس (ت عام ٢٨٣هـ/٨٩٦م)، ذكره ابن يونس فى تاريخ مصر وقال :قدم مصر ومات بها. وذكره الزبيدى فى الطبقة الرابعة من النحويين الكوفيين .

أحمد بن جعفر الدِّينورى، أبو على (ت عام ٢٨٩هـ/ ٢٠٩م) وهو أحد النصاة المبرزين والمصنفين في نحاة مصر، وقد ألف بمصر كتابا في النحو سماه «المهذب»، وله كتاب اصلاح المنطق»، وكتاب مختصر في ضمائر القرآن» وغير ذلك.

عبد الله بن عبد العزيز، أبو موسى الضرير النحوى البغدادى. كان يؤدب ولد المهتدى، وسكن مصر، وحدّث بها عن أحمد بن جعفر الدينورى، وله كتاب في الفرق، وأخر في الكتابة والكتاب.

<sup>(</sup>٢٤) وهو أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد يقبول عنه ابن النديم: «وكان غباية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس». وكان من الزهاد في الدنياء المقطعين الى العلم، ومن كتبه: كتاب «العين» توفى بالبصرة عام ١٧٥٠هـ/ ٢٨٦م.

محصد بن الوليد بن محمد بن ولأد التميمي (ت عام ٢٩٨هـ/ ٩١٠م) وكان قد رحل الى العراق وأقام بها ثمانية أعوام، وأخذ عن المبرد (٢٠) وثعلب (٢١) وعاد الى مصر يعلم الناس علوم العربية، ووضع كتابا في النحو سماه المنمق»،

محمد بن زيد بن يضختويه بن الهيثم البردعى من اذربيجان، نزل مصر واستوطنها، كان كثير العلم، متفننا في الألب واللغة والشعر، سمع منه أبو القاسم الطبراني (٢٧) بمصر وذلك في شهر رمضان عام ٣٠٠هـ/ ٩١٢م،

احمد بن اسحاق، أبو طاهر (ت عام ٣٠١ هـ /٩١٣م).

يموت بن المُزَرَّع، أبو بكر (تعسام ٣٠٣ هـ/٩١٥م وقسيل عسام ٣٠٤هـ/٩١٥م) عدَّة الزبيدي من الطبقة الثانية من النصويين واللخويين المصريين، وكان قد قدم الى مصر مرارا وآخر قدومه اليها في عام ٣٠٣ هـ وخرج منها في عام ٣٠٤هـ،

على بن الحسن الهُنائى الدُّوْس، أبو الحسن المعروف بِكُرَاع النمل، لقب بذلك لقصره، وكان أحد الأثمة في اللغة والنحو، وكان معدودا في أهل

طبرية. ولد عام ٢٦٠هـ/ ٧٧٢م وتوني ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م.

<sup>(</sup>۲۰) وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير كان إمام العربية ببغداد. ومن كتبه: كتاب دالروضة و كتاب دالقصور والمدود ، وكتاب دالروضة وغيرنلك. والمبرد لقبه به المازني ومعناه المثبت للحق. ولد عام ۲۱۰هـ/ ۲۰۸م وتوفي عام ۱۸۷۵ مـ/ ۸۸۹۸م.

<sup>(</sup>٢٦) وهو أحمد بن يحيى، أبو العباس تعلب. إمام الكوفيين في النحو واللغة والفقه والديانة. ومن كتبه: كتاب «اختلاف النحويين» وكتاب «معانى القرآن» وكتاب «المصورة» في النحو وغير ذلك. ولد عام ٢٠٠هـ/ ٢٠٥م وتوفى عام ٢٩٦هـ/ ٢٠٠م. (٢٧) وهو سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني، كان حافظ عصره، رحل في طلب الحديث من الشام الى العراق والحجاز واليمن ومصر، وأقام في الرحلة ثلاثا وثلاثين سنة. ومن أشهر كتبه المعاجم الثلاثة «الكبير» و «الأوسط» و «الصعفير». والطبراني بينت الطاء المهملة والباء الموحدة والراء وبعد الألف نون سنسبة الى

مصر لاقامته بها، أخذ عن البصريين والكوفيين معا، وصنف مصنفات على وزن واحد في التسمية منها: المُجرد، المنظم، المُنَجد، المُنَضد وكان حيا في عام ٣٠٩ هـ /٩٢١ م في خلافة المقتدر

محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم، أبو بكر النحوى المعروف بالملطى (ت عام ٣٣٠هـ /٩٤١ م) كان نحويا يعلم أولاد الملوك النحو، كما أنه أم بالجامع العتيق بمصر

احمد بن محمد بن الوليد بن محمد بن ولأد التميمى، أبو العباس (ت عام ٣٣٢هـ /٩٤٣م) كان بصيرا بالنحو، أستاذا فيه، رحل الى العراق كما رحل إليها والده وجده، وأخذ عن الزجّاج (٢٨) الذى كان يثنى عليه عند كل من قدم اليه من مصر، ويقول لهم: «لى عندكم تلميذ من حاله وشانه فيقال له: أبو جعفر بن النحاس فيقول: لا، هو أبو العباس بن ولاد، ومن كتبه التى الفها في مصر كتاب «المقصور والمدود»

عبد الله بن محمد بن الوليد، أبو القاسم بن ولأد وهو أخ لأبى العباس أحمد بن ولاد»، الا أنه كان دون أخيه في العلم

على بن الحسن بن محمد بن يحيى يعرف بعَلان المصرى (ت عام ١٣٣٧هـ /٩٤٨م)

أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس، يعرف بابن النّحاس، أبو جعفر النحوى المصرى (ت عام ٣٣٨هـ /٩٤٩م) رحل إلى بغداد وأخذ عن الأخفش الأصغر (٢٩)، والمبرد والزجاج، وعاد الى مصر وسمع بها من

<sup>(</sup>۲۸) وهو أبو اسحاق، ابراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوى. ومن كتبه: كتاب الاشتقاق. وكتاب «شرح أبيات كتاب الاشتقاق. وكتاب «شرح أبيات سيبويه» وغير ذلك. توفى ببغداد عام ٢١٠هـ/ ٢٢٢م وقيل عام ٢١١هـ/ ٣٢٢م. عام ٢٠١٠م.

<sup>(</sup>٢٩) وهو أبو الحسن، على بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر النحوى. ومن كتبه: كتاب «الأنوار» وكتاب «التثنيه والجمع». وكان قد دخل مصر عام ٧٨هـ/ ٨٠٠م وخرج منها عام ٣٠٠هـ/ ٨١٨م. وتوفى عام ٣١٠هـ/ ٣٠٨م وقيل عام٢١٣هـ/ ٨٢٨م. والأخفش ـ بفتح الهمزة و سكون الضاء المعجمة وفتح الفاء و بعدها شين معجمة ـ وهو الصغير العين مع سوء بصرها.

النسائى والف كتبا كثيرة منها: «إعراب القرآن» ومعانى القرآن»، وكتاب «الناسخ والمنسوخ»، وكتاب «شرح أبيات سيبويه»، وكتاب فى اختلاف البصريين والكوفيين فى النحو سماه «المقنع»، وكتاب لقبه «بالكافى» فى علم العربية

محمد بن احمد بن على بن ابراهيم بن يزيد بن حاتم (ت عام ٣٤٩هـ/ ٩٦٠م)، كان عالما لغريا نحريا ثقة

محمد بن موسى بن ابى محمد بن مؤمن الكندى النحوى، ابو بكر (ت عام ٣٥١هـ/٩٦٢م) كتب الصديث والنصو، وكان رجلا فاضلا صالحا

العباس بن احمد بن مطروح بن سراح بن محمد بن عبد الله الأزدى النحوى، أبو عيسى (ت عام٢٥٢هم/٩٦٤م) وهو من أهل مصر

ابراهيم بن عبد الله بن محمد النُجَيْرميُّ، أبر اسحاق النحرى اللغوى، وكان شاعرا أيضا وذلك في زمن كافور الاخشيدي ( ٣٥٥ \_ ٣٥٧م).

محمد بن اسحاق بن اسباط الكندى، أبو النَّمْسُ المصرى التحوى. أخذ عن الزجاج، وله كتاب في النحو سماه «العيون والنُّكت» وكان شيخ أهل الأدب، ومن كتبه أيضا :كتاب «المغنى في النحو»،وكتاب «الموقظ»، وكتاب «التلقين».

محمد بن على بن محمد، أبو بكر الادفوى المقرىء النحوى المفسر . (توفى عام ١٩٨٨هـ/٩٩٨م) أخذ النحو عن أبى جعفر النحاس، انفرد بالامامة فى قراءة نافع ورواية ورش وكان يبيع الخشب بمصر، وصنف كتبا كثيرة منها: كتاب فى التفسير يدعى «الاستغناء فى علوم القرآن».

# خامسا: التاريخ.

وكان بجانب الحركة الدينية حركة تعنى بتدوين الحداث التاريخ، وتسلك فى منهجها مسلك المحدثين، فقد كان علم التاريخ عند المسلمين يهدف فى البداية الى دراسة سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة والجماعة الاسلامية الناشئة وأخبار الغزوات والجهاد. وهكذا نرى أن طبيعة علم التاريخ لم تكن تختلف أولا عن طبيعة علم الحديث، اللهم إلا فى هدف كل منهما، ونوع الروايات التى يعنى بها، فالمحدثون يعنون بالروايات التى تتجه الى تقرر مبادى، فقهية أو خلقية، بينما يعنى المؤرخون بالروايات التى تتجه الى سرد الحوادث وحسبنا دليلا على اشتراك العلمين فى المصادر والمنهج أن كل جيل كان يأخذ الروايات عن الجيل الذى سبقه، وأن المتن فى كل رواية كان مسبوقا بالسند أو الاسناد، ولذلك نرى من تخصص فى التاريخ أيضا ممن كانت دراستهم أساسها الحديث والفقه،

وبالحظ أن رواة التاريخ ـ كما يقول الدكتور عبد المجيد عابدين ـ كانوا على مر الزمن أقل تشددا من رواة الحديث في نقد أسانيدهم وأخبارهم، فتقبلوا أخبارا لا تخلو من خيال وأساطير في وصف عجائب مصر وأخبار أهلها في عصور ما قبل الفتح، ولذلك يجد الناظر في المصادر العربية لتاريخ مصر، والتي تناولت ما قبل الفتح وما بعده، صنفين من الأخبار قد يمتزجان، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في الطبيعة والمنهج، الأول: يدخل في باب العجائب والاساطير، ومعظمه حكايات عن أحوال مصر وأخبار ملوكها وأهلها في أزمنة ما قبل الفتح.

والثانى: أحداث ووقائع ومشاهدات، وأكثرها يتناول تاريخ مصر منذ دخول العرب الفاتحين

وبالمقارنة يتبين أن الصنف الأخير الذي يمثل جانبا واقعيا تجريبيا في الفكر العربي الاسلامي، إنما يعبر في الحقيقة عن مقدرة أصيلة مبتكرة لهذا

الفكر، ومقدرة على الملاحظة والوصف والجمع والافادة مما تعلمه العلماء من التجربة أو أخذوه من الرواية والتقليد، ويفضل هذه المقدرة تبوأ التاريخ وسائر العلوم التى تعتمد عليه مكانا مرموقا في مؤلفاتهم، وأظهروا في ميادينها تفوقا ظاهرا وأعمالا رائعة،

### ومن مـؤرخي مـصـر:

يحيى النقيوسى، أو يوحنا النقيوسى الذى كان أسقفا مصريا لابرشية نقيوس (٢٠) فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى، ومن أهم مآثره: المؤلف الذى وضعه فى تاريخ مصر باللغة القبطية، ويعد من أفضل كتب التواريخ، نظرا لاحتوائه آلاف الحوادث التى جرت أيام الفتح العربى، ومنها ما وقع فى أيامه وشاهده بعينه، وقد ترجم هذا الكتاب من القبطية الى اليونانية فالحبشية، ولكن لم تبق من تراجمه سوى النسخة الحبشية التى نقلها الى العربية الشماس غبريال المصرى الراهب.

هانىء بن المنذر الكلاعى المصرى (ت عام ١٤٧هـ/٧٦٤م). يقول عنه الذهبى: إنه كان إخباريا، علامة بالأنساب وأيام العرب.

سعيد بن عفير، ابو عثمان المصرى المؤرخ (ت عام ٢٢٦هـ/ ٨٤٠م). كان فقيها، نسابة، إخباريا، شاعرا، صحيح النقل. قال عنه ابن يونس :كان من أعلم الناس بالأنساب، والأخبار الماضية، وأيام العرب والتواريخ،

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المسرى، ولد بفسطاط مصر حوالى عام ١٨٧هـ/ ٨٠٠م وتوفى عام ٢٥٧هـ/ ٨٠٠م. وضع

<sup>(</sup>٣٠) ذكر محمد رمزى في قاموسه أن الافرنج قالوا: إن نقيوس هي البلدة التي تعرف اليوم باسم ابشادي إحدى قرى مركز تلا بمدينة المنوفية اعتمادا على أن اسمها ورد في كشف الاسقفيات هكذا بشاتي = نقيوس وإن الاسمين لمدينة واحدة كانت قاعدة قسم بروزوبيس. غير أن محمد رمزي يرى بعد البحث أن مدينة نقيوس هي مدينة أخرى غير أبشادي، وأنها قد زالت ومحلها اليوم الكرم الأثرى الكائن بالجهه البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوف المعروف عند الأهالي باسم كوم مانوس أو دقيانوس المحرفين عن نقيوس التي اختفى اسمها من القديم.

كتابا باسم «فتوح مصر» يعد من أقدم الكتب التاريخية التي وصلتنا عن مصر الاسلامية.

عمارة بن وثيمة بن موسى القارسى، أبو رفاعة، ولد بمصر وتوفى بها عام ٢٨٩هـ/١ ٩٩ صاحب التاريخ على السنين، ولا نعرف عن مصنفه هذا الا ما ذكره المؤرخون من أنه كان مرتبا على السنين، وقد حدّث عن أبى صالح كاتب الليث بن سعد وعن أبيه وثيمة بن موسى بن الفرات المتوفى عام ٢٣٧هـ/١٥٨م

الحسن بن القاسم بن جعف بن دحية، أبو على الدمشقى، من أبناء الحدثين، كان إخباريا، له فى ذلك مصنفات ترفى بمصر عام ٣٢٧هـ/٩٣٨م

سبعيد بن البطريق (ت عام ٣٢٨هـ/٩٣٩م) وهو البطريوك الرومى الملكانى افتيشيوس، نصب بطريركا على الاسكندرية عام ٣٣١هـ/٩٣٣م وقد عنى بالتاريخ، وكتب فيه مؤلفا مشهورا هو «نظم الجوهر، أو التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، تحدث فيه عن التاريخ منذ الخليقة الى العصر الذي عاش فيه.

احمد بن يوسف بن ابراهيم المعروف بابن الداية، توفى حوالى عام ٣٤٠هـ/ ٩٥١م، ومن كتبه التى وصلت الينا: كتاب المكافأة، وكتاب سيرة أحمد بن طولون، وكتاب سيرة أبى الجيش خمارويه

على بن الحسين بن على المسعودى المؤرخ نشأ فى بعداد وتوفى فى الفسطاط عام ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م، وقد استن فى تأليف التاريخ سعة جديدة ــ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ـ فصار لا يرتب الحوادث حسب السنين الهجرية، بل جمعها تحت رؤوس موضوعات من الشعوب والملوك والأسرات، وقد تبعه فى هذه الطريقة بعض المؤرخين ولا سيما ابن خلدون، ومن كتبه :كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وكتاب «التنبيه والاشراف»..

أبو سعيد، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى المؤرخ المصدى (٢٨١ ــ ٢٤٧هـ/٨٩٤ ــ ١٩٥٨م) وهو الذي يعرف اسمه اختصارا بابن يونس صاحب تاريخ مصر، وقد جمع لمسر تاريخين أحدهما، وهو الأكبر، يختص بالمصريين، والآخر وهو صنغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على مصر.

محمد يوسف بن يعقوب، أبو عمر الكندى (٢٨٣ ـ ٣٥٠ ـ ٨٩٦ ـ ٨٩١ الكندى أول من أرخ لمسرحسب الولاة، فوضع هذا الفن للمؤرخين بعده وللكندى كتب أخرى منها : «كتاب الخطط» و «كتاب أخبار مسجد أهل الراية الأعظم»، و «كتاب الموالي» إلاأنها فقدت ...

عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب وهو صاحب كتاب «فضائل مصد»، ومن الأخطاء الشائعة أن هذا الكتاب ينسب الى والده الكندى، غير أنه كتب فى مقدمته أن الذى أمره بتأليفه هو كافور الاخشيدى، وأشار الى والده الكندى بين العلماء الذين جمع من كتبهم ما أمره به كافور، ثم ذكره ثانية بين علماء مصر.

الحسن بن ابراهيم بن الحسين المصرى المؤرخ المعروف بابن زولاق – ولد بفسسطاط مصصر عام ٢٠٦هـ/٩٩٨م وتونى عام ٣٨٧هـ/٩٩٧م معنى بتاريخ مصر، ووضع ذيلا لكتاب أمراء مصر وقضاتها للكندى، كما ألف كتبا في فضائل مصر وفي خطط مصر، وفي تاريخ مصر على السنين، وكان ابن زولاق مصدرا هاما من المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون من بعده، لذلك اطلقوا عليه لقب «مؤرخ مصر» مما يدل على قيمة كتبه واخباره الصادقة المتعلقة بمصر،

### ومن المؤرخين الذين زاروا مصر:

محمد بن جرير بن يزيد،أبو جعفر الطبرى المحدث الفقيه المقرى، المؤرخ (٢٢٤ ـ ٨٣٨/٣١٠ ـ ٩٢٢م)، جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات كلها، بصيرا بالمعانى، فقيها في الأحكام، عالما بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها،

وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المسهور في تاريخ الأمم والملوك، وله أيضا كتاب في تفسير القرآن لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار، إلا أنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة، وهو أحد المحدثين الذين اجتمعوا في أيام أحمد بن طولون وهم:

محمد بن استحاق بن خزيمة (٣١) ومحمد بن نصر الروزى (٣٢) ومحمد بن هارون الرويانى (٣٢) ومحمد بن جرير الطبرى، ولم يبقى عندهم ما يقوتهم، فاجتمعوا في بيت، واقترعوا على أن من خرجت عليه القرعة يسال! فخرجت على ابن خزيمة، فقال لهم: أمهلونى حتى أصلى، فدق الباب، فاذا بغلام من عند أحمد بن طولون يعطى لكل واحد منهم خمسين دينارا بالاسم، ثم حدثهم فقال: إن الأمير كان نائما بالأمس، فرأى في النوم أن المحامد جياع، فأنفذ اليكم هذه الصرر، وأقسم عليكم اذا نفدت فعرفوني.

ويعتبر كتابه «أخبارالرسل والملوك» أول كتب التاريخ الشاملة فى اللغة العربية، وقد بدأه بالخليقة، ووقف فيه عند سنة ٢٠٣هـ/٩١٤م والمعروف أنه رتبه على السنين الهجرية، واتبع فيه طريقة الاسناد الى رواة الحوادث بالتسلسل ويظهر في تاريخ الطبري الصلة الوثيقة بين علمي الحديث والتاريخ والمعروف أن الطبري محدث قبل أن يكون مؤرخا، وأن تاريخه مكمل في كثير من النواحي لكتابه الكبير في تفسير القرآن الكريم-

وقد ارتبط بعلم التاريخ نوعان من العلوم: النوع الأول، وهو فن السير، والنوع الثاني وهو فن القصص.

(٣١)وهو محمد اسحاق بن خزيمة بن المغيرة الشافعى. كتب الكثير وصنف وجمع، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها، توفى عام ٣١١هـ/ ٩٢٣م.

<sup>(</sup>٣٢) وهو متصمد بن نصر، ابو عبد الله المروزى، رحل الى الأفاق، وسمع من المسايخ الكثير النافع، وصنف الكتب المفيدة منها كتابا عظيما في الصلاة، توفي عام ١٩٤٤هـ/ ٩٠٦م.

<sup>(</sup>٣٣) وهو محمد بن هارون الروياني، ابو بكر صاحب السند الشهور، ذكر أن له تصانيف في الفقه. توفي عام ٣٠٧هـ/ ٩١٩م.

وبالنسبة للنوع الأول، وهو فن السير، فيقوم على رواية حوادث حصلت لصاحب السيرة لابراز شخصيته، أو ناحية من نواحى شخصيته، فسيرة الشخص هنا ليست ترجمة تامة لحياته منذ ولادته الى وفاته، بل هى رواية شيء من أفعاله أوأقواله أوعن علاقته بمعاصريه دون ترتيب زمنى، ولكنها كافية لأن تعطينا صورة صادقة عن هذا الشخص. ولذلك ففن السير يعتبر فرعا من علم التاريخ.

ولقد استاثرت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه باهتمام المؤرخين منذ صدر الاسلام، فكانت الكتب التاريخية الأولى تبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، وتجمع أخبار هجرة المسلمين الى الحبشة والى المدينة، وأخبارغزوات النبي صلى الله عليه وسلم والذين اشتركوا فيها.

ومن مؤلفي السيرة النبوية:

محمد بن اسحق (ت عام ۱۰۱هـ/۷۲۸م) صاحب المغازى والسير، وقد وفد على مصر، وروى فيها سيرته.

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى (ت عام ٢١٨هـ/ ٢٨٣م وقيل عام ٢١٣هـ/ ٢٨٣م). نزيل مصر، مهذب السيرة النبوية، فقد سمعها من زياد البكّائى (٣٤) صاحب ابن اسحق، ونقحها، وحذف من اشعارها جملة. وقد وثقه ابن يونس. ومن كتبه: السيرة ـ شرح ما وقع فى أشعار السيرة من الغريب ـ أنساب حمير وملوكها.

محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد الزهرى المصرى، أبو عبد الله، ابن البرقى (ت عام ٢٤٩هـ/٨٦٣م). كان يحدث بالمغازى، قال عنه النسائى : لا بأس به . وقال ابن يونس : ثقه.

<sup>(</sup>٣٤) ــ وهو زياد بن عبد الله بن الطفيل البكّائي ويكنى أبا محمد. سمع المغازى من محمد بن استحاق، وقدم بغداد فحدثهم بها وبالفرائض وغير ذلك، ثم رحع إلى الكوفة فمات بها عام ١٨٣هـ/ ٢٩٩م.

ولم يقتصر التاليف في السير على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمغازي، وإنما تعددتها الى سير الملوك والوزراء.

ومن المؤرخين الذين ألفوا في سير الملوك والوزراء والأمراء:

عبد الله بن عبد الحكم (ت عام ٢١٤هـ/٨٢٩م) فقد كتب سيرة عمر ابن عبد العزيز، ثم رواها عنه ابنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ابو عبد الله (المتوفى عام ٢٦٨هـ/٨٨٨م).

أحمد بن يوسف بن ابراهيم المعروف بابن الداية (توفى حوالى عام ٣٤٠هـ/١٩٥م) فقد كتب «سيرة أحمد بن طوابن»، و«سيرة أبى الجيش خمارويه»،و«سيرة هارون بن أبى الجيش»و«أخبار ابراهيم بن المهدى».

الحسن بن ابراهيم بن الحسين المصرى المعروف بابن زولاق الحسن بن ابراهيم بن الحسين المصرى المعروف بابن زولاق (٣٠٦ ـ ٩١٨/هـ/٩١٧ ـ ٩٩٧م) فقد كتب «سيرة محمد بن طفج الاخشيدى»، وكتاب «سيرة كافور» وكتاب «سيرة كافور» وكتاب «سيرة العزيز»، وكتاب «سيرة

ومن مؤلفى السير الأقباط سعاويرس بن المقفع الذى كان اسقفا للأشمونين التى تقع بين المنيا وأسيوط فى الوجة القبلى، وكان من العلماء العاملين، قضى حياته فى التأليف والترجمة.

وبالنسبة لتاريخ وفاته تقول الدكتورة سيدة كاشف :«نحن لا نعرف وفاة ساويرس، ولكن يتضح لنا مما كتبه في سير الآباء البطاركة أنه عاش حتى زمن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ، أي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وفي أواخر القرن العاشر الميلادي.»

وأشهر الكتب التي تركها كتاب «تاريخ البطاركة» أو «سير الآباء البطاركة»، وكان قد جمعه باللغة القبطية من السجلات التي بدير أبي مقار ببرية شيهات وبدير نهيا بالجيزة، وبدير وادى هبيب (وادى النطرون)، وغيرها من الأديرة.

ويتضع مما كتبه ساويرس أن اللغة العربية كانت هى اللغة السائدة فى ديار مصر فى عصره، وأن غالبية المسيحيين فى مصر أصبحوا يجهلون اللغة القبطية، فيذكر ساويرس أنه لاقى مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق القبطية واليونانية الى العربية، وأنه استعان ببعض المسيحيين ممن كان لهم دراية باللسان القبطى أو اليونانى. وقد أتم كتاب ساويرس من أتى بعده من الكتاب والأساقفة، ولكن الكتاب ينسب الى ساويرس، ولعل ذلك ــ كما ترى الدكتورة سيدة كاشف ــ يرجع الى أن ساويرس كان أول من تكبد جمع السير والوقوف عليها وترجمتها. ويعتبر كتاب ساويرس من نوع كتب التراجم المعروفة فى التاريخ الاسلامى، ولكنه خاص بتراجم البطاركة فى مصر من أيام ظهور المسيحية فيها زمن الامبراطور الرومانى أغسطس مصر من أيام ظهور المسيحية فيها زمن الامبراطور الرومانى أغسطس قيــ صــر الى بداية حكم الظيـفة الفــاطمى الآمــر باحكام الله عــام

وبالنسبة للنوع الثاني من العلوم المرتبطة بالتاريخ فهو فن القصيص:

وقد استحدث القصص في صدر الاسلام، وصورة هذا القصص أن يجلس القاص في مسجد، وحوله الناس، فيذكرهم بالله ويقص عليهم حكايات وأحاديث وقصصاعن الأمم الأخرى وأساطير ونحو ذلك، لا يعتمد فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب.

قال الليث بن سعد: هما قصصان: قصص العامة وقصص الخاصة، فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع اليه النفر من الناس يعظهم ويذكرهم، فنالك مكروه لمن فعله ولمن سمعه، وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية حين ولى رجلا على القصص فاذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل، وحمده ومجده، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للخليفة ولأهل ولايته ولحشمه ولجنوده، ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة.

ولقد ارتفع شأن القصص حتى أصبح عملا رسميا، يعهد به الى رجال رسمين، يعطون عليه أجرا.

وكان بمصر من القصاص:

سليم بن عتر التجيبى وكان اول من قص بمصر عام (٢٩هـ/٥٥٩م)، وعندما ولاه معاوية القضاء عام (٤٠هـ/٢٦٠م)جمع بين القضاء والقص

معبد الرحمن بن حجيرة الذي جمع مع القضاء القصص (٦٩ ـ عبد الرحمن بن حجيرة الذي جمع مع القضاء القصص (٦٩ ـ ٢٨٨ ـ ٢٨٨)، وكان رزقه من القصص مائتي دينار.

عقبة بن مسلم التُجَيبي، أبو محمد المصرى (ت عام ١٢٠هـ/٧٣٧م) إمام جامع عمرو، وكان يتولى القصص.

توبة بن نمر بن حرمل الحضرمي. تولى القصص بالجامع بعد عقبة وذلك في عام (١١٨هـ/٧٣٦م) وهكذا جمع له القضاء والقصص، لأنه تولى القضاء عام ١١٥هـ/٧٣٣م.

خير بن نُعَيْم بن مرة الحضرمي المصرى. جمع له القضاء والقصص (١٢٠ ـ ١٢٨هـ/٧٣٧ ـ ٧٤٥م).

الجُلاَح أبو كثير الأموى المصرى (ت عام ١٢٠هـ/٧٣٧م) وهو مولى عبد العزيز بن مروان، وقد جعله عمر بن عبد العزيز على القصص بالاسكندرية.

دُراج بن سمعان، أبو السمح المصرى القاص(ت عام ١٢٦هـ/٧٤٣م) وهو مولى عبد الله بن عمرو بن العاص.

عبد الرحمن بن سالم بن ابى سالم الجيشانى (ت عام ١٤٣هـ/٧٦٠م) ولى قضاء مصر والقصص، ثم عزل وولى ديوان الجند.

ابو رجب العملا بن عماصم الخمولاني، ترلى القمصص في عمام ١٨٧هـ/٧٩٨م.

حسن بن ربیع بن سلیمان تولی القصص فی جامع عمرو عام ۲٤۰هـ/۱۰۵م فی زمن المتوکل من قبل عنبسة بن اسحاق والی مصر.

حسرة بن ابراهيم بن أيوب الهاشمى. تولى القصص من قبل الخليفة العباسى المكتفى (٢٨٩ ـ ٢٩٥هـ/ ٩٠١ ـ ٩٠٠م)وذلك في عام ٢٩٢هـ/ ٩٠٤م.

أبو الحسن، على بن محمد بن أحمد بن الحسن البغدادى ثم المصرى (ت عام ١٣٣٨هـ/٩٤٩م) كان له مجلس وعظ، وله مصنفات كثيرة في الحديث والرعظ والزهد.

# ٢ - الدراسات الأدبية:

والمقصود بها الشعر والنثر.

### أولا: الشيعر:

وبالنسبة لظهور الشعر العربى في مصر يقول الدكتور محمد كامل حسين: من البديهي أن لا ننتظر ظهور الشعر العربي في مصر بمجرد دخول العرب فيها، فاللغة العربية لم تكن لغة المصريين قبل الفتح، والذين أسلموا من المصريين وعرفوا اللغة العربية كان من الصعب عليهم أن يعبروا بهذه اللغة عن مشاعرهم وأهوائهم في قالب شعرى عربي، هذا الى جانب أن اتجاه المسلمين في مصر الى الدراسات الدينية الاسلامية قد صرفهم عن الشعر.

### وقد من الشعر في مصن بمرحلتين:

المرحلة الأولى: فترة العصر الأموى، وينتهى بالقرن الثاني للهجرة.

المرحلة الثانية: فترة العصر العباسى، ويضم القرنين الثانى والثالث للهجرة.

وبالنسبة للمرحلة الأولى وهي فترة العصر الأموى فيقول الدكتور محمد كامل حسين : إننا لا نجد في مصر شعرا له قيمته إلا بعض المقطوعات التي

تسجل الحوادث التى كانت جارية فى البلاد مثل: تنازل عبد الرحمن بن قيسبة عن داره لتكون مسجد الفسطاط، أو هجاء رؤساء القبائل العربية، أو مدح وال لموقف فعله، أو هجاء وال، أو رثاء وغير ذلك. على أننا \_ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين \_ لا نجد شاعرا فى مصر يقف فى صف ولحد \_ مع فحول الشعر العربى بالعراق.

وهكذا اقتصر شعر هذه المرحلة على وصف الحوادث الجارية في قالب - شعرى، سواء كانت حوادث سياسية أواقتصادية، فهو شعر تقريري لا غناء فيه من الناحية الفنية، عدا الشعر الذي أنشده الشعراء الوافدون.

وبالنسبة للمرحلة الثانية وهي فترة العصر العباسي، فقد أدى تطور الحياة الأدبية المصرية، لظهور عدد كبير من الموالي ومن العرب الذين حاولوا محاكاة الشعر العربي، الي جانب قيام الثورات ــ فقد أدى ذلك الى ايقاظ روح الشعر في مصر، فظهر الشعر ذو القيمة الفنية.

ويرى الدكتور محمد كامل حسين أنه منذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ظهر الشعر المصرى (٣٠) الذي تظهر فيه بعض نواحي الشخصية المصرية، فلم يعد شعراء مصر ينشدون في الحوادث التي وقعت بمصر، أو يفخرون برجال قبائلهم أو هجاء أعدائهم، أنما تنوعت أغراض الشعر وتعددت مقاصده، وأسهم شعراء مصر في كل الأغراض التي عرفها الشعر المصري.

ومن شعراء مصر في عصرالولاة:

الشباعر ابن ميَّادة المُرى، وكذلك الشباعر أبو عثمان السكرى الذي ورد لنا من شعره:

<sup>(</sup>٣٥) لانجد شخصية مصر في الشعر في الأوزان، ولا في القوافي، ولا في الأسلوب، لأن الشعراء جميعا خضعوا لتقاليد الشعر العربي وخصائصه، بل نجدها في الأخيلة الشعرية وفي المعاني، فالشعر المصري صدور الحياة المصرية أصدق تمثيل بحث الك اذا قرآت هذا الشعر المصري لا تستطيع أن تنسبه الى قطر عربي أخر غير مصر.

ياقَيْسَ عَيْلان إنّى نَاصِحُ لَكُمُ إنِّي أَحَذَّركُمْ يَحْيَى وَصَوْلَتَه

أدُّوا الخَرَاجُ وخَافُوا القَتْلُ والحَرِيا (٣١) لَبْ فَمْ أَن اللَّهُ تَد أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والشباعر أبو نجاد الحارثي ، والشباعر أحمد الحمراوي.

الشاعير أبو تمام حبيب بن أوس الطائي . (توفي بالرصل عام ٨٢٨هـ/٢٤٨م وقيل عام ٢٢٩هـ/ ٤٤٣م وقيل عام ٢٣١هـ/٥٤٨م وقيل عام ٢٣٢هـ/٤٤٨م). وقد على مصر وهو حدث السن، وأقام بالفسطاط يسقى العلماء والمتعلمين الماء في حلقات الدرس بجامع عمرو، ويقال إن أول شعر أنشده كان في مصر، لذلك عده مؤرخو مصر مصرى النشاة والتعليم والشعر، ومع ذلك فحياة أبي تمام في مصر غامضة كل الغموض، فنحن لا نعلم شيئا عن أساتذته المصريين الذين أخذ عنهم، ولكننا نستطيع أن نقول إنه كان في مصر في الوقت الذي نبغ فيه عدد من الشعراء، أمثال: سعيد بن عقير، والمعلى الطائي، ويحيى الخولاني، ويوسف السراج وغيرهم. ومن كتبه : «فحول الشعراء» جمع فيه بين طائفة كبيرة من شعراء الحاهلية والاسلامية، وكتاب «الاختيارات من شعر الشعراء» وغير ذلك.

وخرج أبو تمام من مصر، ولكنه كان يحن اليها من حين الخر، فكان يذكرها في شعره، فهو يقول مرة:

> بالشسام أهلى وبغسداد الهسوى وأنا ومسا اظن النوى ترضى بما صنعت

بالرق مستين، وبالف سطاط إخواني حتى تشافه بي أقصى خراسان خلفت بالافق الغسريي لي سكنا قد كان عبيشي به حلوا بحلوان

> الشاعر زرعة بن سعد الله بن ابي زُمُزمة. الشاعر زياد بن قائد اللخُمي .

<sup>(</sup>٣٦) والمناسبة التي قيل نيها هذا الشعر هي امتناع اهل الحوف عن اداء الخراج في ولاية الحسين بن جميل من قبل الرشيد (١٩٠ ـ ١٩٠هـ/ ٨٠٥ ـ ٨٠٧م) فأرسل الرشيد جيشا لمحاربتهم بقيادة يحيى بن معاذ.

الشباعر الشيمر بن نمير، أبو عبد الله. رجل من قرطبة الى المشرق، واستوطن مصدر، روى عنه عبد الله بن وهب ( المتوفى عام ١٩٧هـ/١٢٨م) وغيره، وتوفي بها.

سرج الغول، وهو رجل من أهل مصر عالم باللغة والشعر.

الشماعر سعيد بن عقير. رثى والى مصر عمير بن الوليد (۲۱٤هـ/۲۲۹م) يقوله:

سَاقَتْ عُمَيْرَ إلى مصر مَنِيْتُهُ بِإِمْرة لِمْ يَكُنْ فِيهِ المَسْعُودِ مَنِ عَصِيلًا بِمَسْعُودِ حَصِيلًا المِسْعُ والجُودِ مَصِيلًا المِسْمُ والجُودِ مَن حصيراتِ البساسِ والجُودِ

الشاعر سليمان بن أبان بن أبي حدير الأنصاري ، كان من شعره في رثاء عبد العزيز بن مروان وابنه الأصبغ:

فَـــمَنْ ذَا الذي يَبْنى المكَارِم والعُلى ومن ذا الذي يهدى له بَعْدكَ السَّفْرُ فَكُنْتَ حَليِفَ العُرفِ والخُـيسِ والنُدَى فَمِتْنَ جميعاً حينَ غَيْبكَ القَبْرُ

الشاعر عبد الرحمن بن الحكم، والشاعر عيسي بن شافع ، والشاعرالغطريف الحميري، والشاعر محمد بن عمرو بن الوليد بن عقية، ذو الشامة الذي رثى عبد العزيز وابنه الأصبغ أيضا.

الشباعر محمد بن القاسم، أبو الحسن المعروف بماني الموسوس. من أهل منصسر، ورحل الى بغداد أيام المتوكل (٢٣٢.. ٢٤٧هـ/ ١٤٨. ١٢٨م)، وصيفه ابن زولاق بأنه كان من أظرف الناس والطفهم. ويقول عنه الأصفهاني : شاعر لين الشعر رقيقه، لم يقل شيئا إلا في الغزل. ومن شعره :

وقُسمْتُ أَناجِي الْقلْبَ والدَّمْعُ حسائرُ بمُقلة موقَّوف على الضَّرِ والْجُسهِد ولم يُعْسدني هذا الأمسيسر بَعْسدله على ظالم قسد لَجٌ في الهَسجسر والصَّدُ

وقال أيضا:

ومن الشعراء كذلك في عصر الولاة: الشباعر مرسل بن حمير الذي رثى والى مصر حفص بن الوليد، والشباعر مسرور الخولائي الذي رثى كذلك حفص بن الوليد وأصحابه بقوله.

فَلا خُيْر في الدُّنيا ولا العيش بعدهمُ

فكيف وقد أضحوا بسفح المقطم

الشباعر مُعَلِّي الطائي.

الشماعر معلى بن المعلى الطائى. كان فى مدة هارون الرشيد، ممن عاصر أبا نواس من شعراء المائة الثانية.

شاعر يحيى بن الفضل، وقد ورد لنا من شعره:

بِئْسَ والله مـــا مَنَفَعْتَ إليَّنَا حِينَ وَأَيْسَتَنَا أَمَـيسراً مُسمَـابا خَسارِجِوبِينَا يَدِينُ بِالسُّيْفِ فِينَا ويرى قَتْلَنا جَميعا مسَوابَا(٢٧)

ومن الشعراء الوافدين في عصر الولاة:

الشساعس ايمن بن خُسرَيم الأسسَدى، دخل مسسر ايام عبد العزيز بن مروان(٦٥-٢٨هـ/ ١٨٤- ٥٧٥م).

الشاعر جميل بن عبد الله بن مُعْمَر، أبو عمرو( صاحب بثينة). قدم مصر على عبد العزيز بن مروان مادحا، فأذن له وسمع مدائحه، وأحسن جائزته. وعندما سأله عن بثينة وسمع حكايته وعده بابتناء منزل له ولها، وأمر له بالمنزل وما يصلحه، فما أقام إلا قليلا حتى مات بمصر في عام ٨٨هـ/ ٧٠١م ومن شعره:

لقـد خـفتُ أن يغــتــالنى الموتُ عَنْرةُ وإنى لَتَـــثنَّينى الحــفـــيظةُ كلَّمـــا الم تعلمى يـا عـــــنبة الريق اننى

وفى النفس حاجاتُ اليك كسما هيا لَقَــيُــتك يومـا أن أبثك مـابيـا أظل إذا لم أسق ريقك صــابيا

<sup>(</sup>٣٧) وقد قيل هذا الشعر بمناسبة تولية عنبسة بن استحاق ولاية مصر من قبل المنتصر (٣٧) ـ ٢٤٢هـ/ ٨٥٧ ـ ٥٨م) وكان مشهورا بمذهب الخوارج.

الشباعر عبد الله بن قيس الرقيات. وقد على عبد العزيز بن مروان في مصصر، وله شيعير في مصدحيه، ومن شيعيره الذي ورد الينا:

رُقَى بعَ بِ شَكُم لا تُهِ جُرِينًا ومَنْيِنًا الْمُنَى ثم امطُليِنًا عِرِينًا فَي عَلَي ثم امطُليِنًا عِرِينًا عَلَي الواعد بينا عَلَي الواعد بينا

الشاعر كُثَيرٌ بن عبد الرحمن، أبو صخر المعروف بكثير عزة. من فحول شعراء الاسلام، من الطبقة الأولى، وقد على عبد العزيز بن مروان، وكان يأتى الى مصر فى زيارات متكررة لرؤية عزة. توفى عام ١٠٥هـ/ ٧٢٣م. ومن شعره:

قسضى كلُّ ذى دَيْن فسوفًى غسريمه وعسزة ممطولُ مسعنى غسريمها

وقال:

لِعَسزَة نارُ مسا تَبُسوخ كسانهسا اذا ما رمعتناها من البعد كركبُ وقال أيضا:

الشباعر نُصنيب بن رباح، أبو محجن ملى عبد العزيز بن مروان (ت عام ١٨٠هـ/ ٢٩٦م) من الطبقة السادسة من شعراء الاسلام، كان بمصر أيام عبد العزيز بن مروان، وعندما توفى عبد العزيز بناه بقوله

اصبتُ يومَ الصعيد من سكر مصيبة ليس لى بها قبلُ تاللَه أنسنُى مصيبتى ابدأ ما اسمعتْنى حنينها الإبلُ

الشباعر عمرو بن عبيد المعروف بالحزين الكنانى. وقد على مصر فى ولاية عبد الله بن عبد الملك (٨٦ ـ ٩٠٠ ـ ٧٠٠م).

الشاعر ربيعة بن ثابت الرقي (ت عام ١٩٨هـ/ ٨١٣ م) وله قصيدة مدح بها يزيد بن حاتم والي مصر عندما جاء اليه في أثناء ولايته (١٤٤ -١٥٢هـ/ ٧٦١ ـ ٧٦٩م)، يقول فيها:

الشستُسانَ مسابين اليسزيديّن في النّدى يزيد سليم والأغسسرُ ابن حسساتم ومن شعره الذي ورد الينا:

اعتاد قلبَك من مَبِيبِ عيدُ من عيد تذوه المتادة والشوق يغلب ذا الهوى في قدود المادي في قد عدد الهوى المناسقة والمناسقة والمناس

الشباعر محمد بن عبد الله بن مسلم، ابن المولى كان مداحا ليزيد بن حاتم، وقد قدم مصر وأنشده بها قصيدة مدح يقول فيها:

يا واحدد العسرب الذي اضحى وليس له نظير لل المحكم الدنيا فقير

الشاعر الحسن بن هانيء، أبو على المعروف بأبى نواس (ت عام ١٩٥هـ/ ٨١٠ م وقيل عام ١٩٥هـ/ ٨١٠ م وقيل عام ١٩٥هـ/ ١٨١ م وقيل عام ١٩٥هـ/ ١٨١ م وقيل عام ١٩٥هـ/ ١٩٨ م وقيل عام ١٩٥هـ/ ١٩٥هـ/ ١٩٥هـ/ ١٩٥هـ/ ١٠٥هـ/ الخصيب صاحب ديوان خراج مصر عام ١٩٥هـ/ ٥٠٨م، وقيد اتصل هذا الشاعر بالمصريين أكثر من اتصال الشعراء الوافدين، فالمؤرخون يجمعون على أن المصريين عندما علموا بوجوده في مصر تسابقوا لمصاحبته، وتدوين شعره، لذلك فقد تأثر المصريون به. وقد أقام آبو نواس في مصر قرابة عام ومن شعره الذي ورد الينا:

الكل حيى هالك وابنُ هالك ون نَسب في الهسالكين عسريق الله الكين عسريق اذا أمَــتَـحَن الدنيا لبيبٌ تكشُّفتُ له عن عَسُدُو في ثيساب صديق

#### ومن شعره أيضا:

يارب ان عظمت ننويى كستسرة ان كسان لايدعسوك إلا مسحسسن أدعوك رب كمما أمرت تضرعا مسالى إليك وسسيلة إلا الرجسا

فلقد علمت بأن عسفوك أعظم فسمن الذي يرجو ويدعو الجورم فساذا رددت يدى فسمن ذا يرحم وجدميل عسفوك ثم أنى مسلم

وقال أيضا يخاطب الخليفة محمد الأمين:

مستسعسوذا من سطو باسك لمثلهسا، وحسيساة راسك إن قسسستلت أبا نواسك بك استحصير من الردى وحصياة رأسك لااعصود مصن ذا يحكون أبا نواسك

الشباعر دعبل بن على الخزاعي، أبو عبد الله (ت عام ٢٤٦هـ/ ٢٨٥). دخل مصر في ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي، ولم توضح لنا المصادر هل كان دخوله مصر في ولاية المطلب بن عبد الله الأولى (عام ١٩٨هـ/ ٨٨٨م) وكانت لمدة سبعة أشهر ونصف، أو في ولايته الثانية (عام ١٩٩٠ م٠٠هـ/ ٨١٤ م ١٩٨٠). على أية حال فقد ولاه المطلب بن عبد الله على أسوان، غير أن دعبل هجاه بعد ذلك، لأنه - كما يقول الاصفهاني - لم يرض ما كان منه إليه فأنفذ اليه المطلب كتاب العزل مع مولى له وقال: انتظره حتى يصعد المنبر يوم الجمعة، فاذا علاه فأوصل الكتاب اليه، وامنعه من الخطبة، وأنزله عن المنبر، واصعد مكانه

فلما أن علا المنبر، وتَنْحَنح ليخطب، ناوله الكتاب، فقال له دعبل: دعنى اخطب، فاذا نزلت قرأته قال: لا، قد أمرنى أن أمنعك الخطبة حتى تقرأه، فقرأه، وأنزله عن المنبر معزولا

### الشعر في الدولة الطولونية:

وقد استمر تيار الشعر يقوى في مصر ـ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين ـ حتى كان النصف الثاني من القرن الثالث، أي في عصر الطواونيين

والأخشيديين، فنرى عددا كبيرا من الشعراء المصريين ويزعم أحد المؤرخين انه رأى كتابا قدر اثنتى عشرة كراسة، مضمونة فهرست شعراء الميدان الذى لأحمد بن طولون، فإذا كانت اسماء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة، فكم يكون شعرهم، وبالرغم مما فى هذا القول من مبالغة، فلا نغالى اذا قلنا إن عددا كبيرا من الشعراء تجمعوا فى بلاط الطولونيين الذين كانوا أهل بذخ وكرم، وأرادوا أن يجعلوا من مدينتهم التى بنوها (القطائع) مركزا أدبيا شبيها ببغداد، فكثر حولهم الشعراء المتكسبون الذين سجلوا فى أشعارهم مآثر الطولونيين وما شيدوه من مبانى وغير ذلك،

وقد تطورت فنون الشعر وإغراضه في الدولة الطولونية، أذ ظهر فن جديد في مصدر لم يستبق اليه أحد وهو فن رثاء الدول، وذلك بعد سقوط الدولة الطولونية وهدم الميدان، فقام جماعة من الشعراء المصريين يبكون الدولة الطولونية ويتحدثون عن أيامها السعيدة والمباني التي أنشأتها، وكيف أصبحت بعد هدمها،

## ومن الشيعراء في الدولة الطولونية:

الشاعر احمد بن ابى يعقوب ، والشاعراحمد بن اسحق الذى قال يبكى الدولة الطواونية والميدان :

وإذا مسا أردت أعسجُ وية الدَّهْرِ تَنْظُرُ البَثُ والهُ مسمَّ مَنْ الدَّهْرَ يَعْلَمُ العَالِمُ الْمسبِّ صَّر أَنَّ الدَّهْرَ أَيْنَ ما فِيه مِنْ نَعسيم ومِنْ عَدُّ

تراها فسانظُرُ إلى الميسدانِ عسا تَوَالَت به مِن الأشسجَسانِ فسيسمسا نَرَاهُ ثَر الْوَانِ فسيسمسانِ وحسسانِ

والشباعر احمد بن محمد الحبيشى ، والشباعر اسماعيل بن أبى هاشم ، والشباعر جعفر ابن جدار (أو ابن حذار كما يذكره ياقوت) الذى كان وزيرا للعباس بن أحمد بن طولون عندما ثار على أبيه، وعندما قبض على العباس، انتقم أحمد بن طولون من ابن جدار، فضرب ثلاثمائة سوط،

وقطع يديه ورجليه من خلاف، ويقال إنه لم تمض أيام حتى مات. وكانت له قصيدة يحرض فيها العباس منها:

اذا مَمَسمْتَ فسلا ترجَّع وقم وثب فسانت ارفع من يسسمو الى الرُتب الشماعر الحسين بن عبد السلام، ابو عبد الله المصرى المعروف بالجمل الأكبر (ت عام ٢٥٩هـ/ ٨٧٢م وقيل عام ٢٥٨هـ/ ١٨٧٨م). من شعراء الفسطاط في الدولة الطولونية.

يذكر ابن اياس أنه في أيام أحمد بن طولون تطايرت النجوم، فأحضر أرباب الفلك وسألهم فلم يجيبوا، فدخل عليه «الجمل» وأنشده هذه الأبيات:

مُ لحسادثابدا عسسيسر م بجسواب مسحنتك خسبسيسر تُ رجسومُ اعسداءِ الأمسيسرِ

قــالوا تســاقطت النجــومُ فــاجــبت عند مــقــالِهم هذى النجــومُ الســاقطاتُ

فتفاعل احمد بن طولون بذلك، وأخلع عليه خلعة سنية.

كما مدح أحمد بن المدبر صاحب خراج مصدر، وكانت من عادته أن الشاعر اذا مدحه إن ارتضى شعره وصله، وإن لم يرتضه أمر من يحمله الى المسجد حتى يصلى عددا معلوما يفرضه عليه، فرقم له هذه الأبيات المشهورة:

كسمسا بالمدح تُنْتَسجعُ (٣٨) الوُلاةُ جسوائزَه عليسهن الصسلاةُ عسيسالي إنما الشسأن الزكساةُ فتصبحُ لي الصُلاةُ هي الصلاتُ

قَصَدُنا في أبي حَسسَنِ مديحاً فقال يقلل المحات لكن فقلت لهم وما تغنى صنالاتى فيامر لى بكسر الصناد منها

فاستطرف مقصده، وأمر له باحسان واشتهرت الحكاية،

الشباعر سبعيد القاص ومن شعره في رثاء الدولة الطواونية والميدان:

وكَانُ المسدانَ تَكُلَّى أصسيَاتُ بمسبيب صحباح ليُلة عُسرُس

(٣٨) انْتَجُعَ فلانا: اتاه طالبا معروفه.

المجتمع في مصرج ٢ ١٩٣

العباس بن أحمد بن طولون. يقول عنه ابن سعيد : إنه كان له شعر يدخل به في شعراء اللوك والأمراء.

عبد الله بن محمد، أبو العباس الناشيء (ت عام٢٩٣هـ/ ٩٠٠م) أقام ببغداد مدة، ثم رحل عنها ودخل مصر، وأقام بها حتى مات، وكان شاعرا ماهرا، وله شعر چيد.

القاسم بن بحيي بن معاوية المريمي المصري. من شعراء محسر المشهورين الذين دونت اشعارهم، وكان مختصا بخدمة أبى الجيش خمارويه ابن أحمد بن طولون.

الشباعر قعدان بن عمرو، من شعراء أحمد بن طولون، وله قصائد يمدحه فيها.

الشباعر محمد بن داوءود. من الشعراء الذين كانوا ينقمون على أحمد بن طولون ويسبونه، ومن قصيدته التي قالها بعد وفاة أحمد بن طولون:

سُـــرُورا واولا مُــوته لم تَبْــسم عليه بأحُمَى بُقُعةً في جهنَّمَ ومِنْ وَجِسَةً ذَاكَ الكَرية المُورم

وَلَمْ تَبِكه الأرضاء فِن لكنْ تَبِسُمتُ يُبَـٰشُـُرُهُ إِبُلِيسُ عَنْد قُـدُومـــه لَقَسَدُ مُلْهِسَرَتُ الأَرْضُ مِن سُسِيءَ فِسَعُلَهِ

الشباعر محمد بن طشويه ومن شعره في رثاء الدولة الطولونية والميدان:

مَن لَم يِرَ الهَدُمُ لِلمسيدانِ لَم يَرَهُ تبارك اللهُ مسا أعسلاهُ وأقسدَرهُ لَوْ أَنَّ عَسِيْنَ الذَّى أَنْشَاهُ تُبْسَمسرُهُ والحسادثاتُ تعساديه لأكسبرهُ

ويقول في نفس القصيدة أيضا:

كأنمأ الخسنف فاجاه فدمس فَعَانَ مَعْدُوهُ لَهُ لَلْعَسُنِ مُثْكَرَّهُ

نكت مناظرة واجتث جَرست ال هَبُّ إعْسمسَالُ نَارِ في جَسوَانِيهِ

# ثم يقول :

أَيْنَ أَبِنُ مُلُولُونَ بِأَنيِهِ وسِاكِنُهُ أَمِالَةُ اللَّهُ الأَعْلَى فَالَّا الْعَلَى فَالَّا المُعْلَى

الشباعر منصف بن خليفة الهذلي، من شعراء أحمد بن طولون، وكانت له قصائد يدحه فيها، منها:

غُسرَدُ بهسا كُلُّ الورَى تَقَسعلُقُ والرَّقُستُين ومساحسوااهُ المَسْسرِقُ كُلُ إلِيلُكَ فَسَفَادُهُ مُسستَسسَسُونَ يَاغُرُهُ الدُّنيا الذَّي افْعَالُهُ أَنْتَ الأَميدرُ علَى الشام وثغْرِها وَإلَيْكَ مِصدرُ وبَرْقَةُ وحِجازُها

# ومن الشعراء الذين توفوا قبل العصر الاخشيدى:

منصور بن اسماعيل، أبو الحسن الفقيه (٣٠٤هـ/ ٩١٦م وقيل عام ٣٠٦هـ/ ٩١٨م) بمصر، كان من علماء الفسطاط، دخل بغداد ومدح بها الخليفة المعتز، كان فقيها ولزمه التعريف بالفقيه، وله مقطعات كثيرة في الزهد والحكم والامثال، منها قوله:

بيح قلتُ لفَ قدى لكم يه ونُ بيرُ تأسّى على فَقده العبيونُ

قسالوا العَسمَى منظُرُ قسيسيحٌ تالله مسافى الأنام خسيسر

# الشعر في الدولة الاخشيدية:

وفى العصر الاخشيدى ظهر نوع جديد من فنون الشعر، وهو فن شعر الديارات، فقد كان الشعراء يخرجون الى هذه الأديرة الكثيرة المنتشرة فى مصر، حيث أقيمت هذه الأديرة فى أماكن هادئة عرفت بجمال طبيعتها، فيصفونها ويصفون بعض مظاهر الطبيعة حولها، كما يصقون لهوهم فيها(٢٩).

<sup>(</sup>٣٩) ومن الديارات التي كانت تقصد للشرب وللتنزه فيها: دير القصير (بالقرب من حلوان)، ودير مرحنا (على شاطئ بركة الحيش)، ودير نهيا (بالجيزة)، وديرطمويه (في الغرب بازاء حلوان).

### ومن شعراء الدولة الاخشيدية:

أحسد بن أبى عاصم، أبو هريرة المسرى من شعراء الاخشيد. من أصحاب النوادر والمجون والادمان على شرب الخمر، وله شعر في وصف مجالس الشرب

#### أحمد بن صدقة الكاتب.

أحمد بن محمد بن اسماعيل بن القاسم بن ابراهيم بن طباطبا، أبو القاسم (ت عام ٣٤٥هـ/ ٩٥٦م وقيل عام ٣٥٢هـ/ ٩٦٣م). كان شاعرا ماهرا، وله شعر جيد في الزهد والغزل. ومن شعره الذي ورد الينا:

> عَــيُــرِتْنِي بالنوم جَــوْرا وظُلمْـا اسـمعي حُـجُـتي وإن كنت ادرى لـــم أنَــمُ لـــدُة ولانمـــتُ إلا

قلتُ: زدت الفسؤاد همساً وغسمساً أنَّ عسدرى يكون عندك جُسرمسا طمسعسا في خسيسالكم أن يُلمُسا

#### ومن شعره أيضا:

بعد الذى هجر الحمى وجفانى ابدا ولا وجسهى يميلُ لثسانى فسبسعسادُهُ ودنُوهُ سسيسانٍ

أبو القاسم سعيد المعروف بقاضى البقر كان من شعراء أبى الجيش بن طواون، وكان يبيت عند الاخشيد يحادثه ويسامره.

#### صالح بن رشدين.

القاسم بن احمد الرسى، أبو محمد ابن الشاعر ابن طباطبا. كان حسن الشعر، وقد أدرك الدولة الفاطمية.

محمد بن أحمد بن الربيع بن سليمان، أبو رجاء الأسوانى (ت عام ٢٣٥هـ/ ٩٤٦م) يقول عند الادفوى: إنه كان أديبا فصيح اللسان، وله نظم، ومن نظمه قصيدة ذكرفيها أخبار العالم، وذكر فيها قصص الانبياء نبيا نبيا.

محمد بن عاصم. يذكر ابن اياس أنه فى زمن كافور وقعت زلزلة عظيمة بمصر، فخاف الناس من ذلك وهربواالى الصحارى، وظنوا أنها القيامة، فدخل محمد بن عاصم الشاعر على كافور وأنشده قصيدة عظيمة من جملتها هذا البيت:

مسا زلزلت مسصدر من خسوف براد بها لكنها رقبصت من عبدله طريا

فتفاءل كافور بذلك، وأجاز محمد بن عاصم بألف دينار.

ومن الشعراء الوافدين في الدولة الاخشيدية:

محمود بن محمد بن الحسين، أبر الفتح المعروف بكشاجم (ت عام ١٥٥هـ/ ٩٦٢م) أقام بمصر، ثم رحل عنها، فكان يتشوق اليها، ثم عاد اليها فقال :

قد كان شوقى الى مصر يُؤرِّقنى فالآن عُدْتُ وعادت مصر لى دارا

ومن كتبه : كتاب أدب النديم، كتاب الرسائل، كتاب ديوان شعره.

أحمد بن الحسين، أبو الطيب المعروف بالمتنبى (٣٠٣ ـ ٣٥٤ مـ / ٩١٥ ـ ٩٦٥ مادحا أميرها ٩٦٥م). كان المتنبى قد وفد على مصر عام ٣٤٦ هـ / ٩٥٧م مادحا أميرها كافور الاخشيدى، وأقام بمصر مدة أربع سنوات، اتصل فيها بعدد كبير من شعراء مصر وأدبائها.

ومن أشهر الأدباء الذين اتصل بهم ونقدوه سيبويه، فقد نقد سيبويه بيتا له من الشعر قال فيه :

ومن نكد الدنيا على الحرر أن يرى عدوا له ما من صداقته به

فقال: الصداقة ضد العداوة، والصداقة مأخوذة من الصدق، ولو كان قال:

ومن نكد الدنيـــا على المــر أن يرى عـدوا له مـا من مـداراته بد

لكان أحسن وأجود

## ثانيا: النثر:

والمقصود بالنثر ـ كما يقول الدكتور محمد كامل حسين ـ الكتابة الفنية التى يتعمد فيها الكاتب الأناقة في التعبير، ومحاولة السمو بالأسلوب الى مستوى رفيع هو مستوى كتابة الطبقة التي نالت حظا كبيرا من الثقافات المختلفة، وظهر أثر خيالهم وعاطفتهم في كتاباتهم، فأذا بنا نرى في هذه الكتابة صورا فنية لا تختلف عن الصور التي في الشعر في شيء.

وقد مر النثر في مصر (خاصة في فترة دراستنا من الفتح حتى بداية العصر الفاطمي) بمرحلتين:

المرحلة الأولى: وتمتد من الفتح حتى قيام الدولة الطولونية ٤٥٢هـ/ ٨٦٨م. والمرحلة الثانية: وتبدآ مع قيام الدولة الطولونية على يد مؤسسها أحمد ابن طولون.

وبالنسبة للمسرحلة الأولى فلم يكن لهم عناية بديوان الانشاء، ويرجع السبب في ذلك الى أن الولاة لم يكن لهم سلطة تامة في شئون البلاد إلا بعد مراجعة مركز الخلافة، هذا بالاضافة الى أن اللغة العربية كانت في محيط ضيق لايتحدث بها إلا قبائل العرب وبعض الموالي، وأن اللغة الرسمية في مصر كانت اليونانية حتى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها عام ١٨٨٨/ مصر كانك فلا يوجد لتاريخ النثر الفني ما يكفي للحديث عنه في عصر الولاة.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية للنثر في مصر والتي تبدأ مع قيام الدولة الطولونية ، فقد ترتب ديوان الانشاء بها، مع اهتمام احمد بن طولون به، بحيث نافس به ديوان الانشاء في بغداد.

وكان من شدة رغبة أحمد بن طولون أن تصدر الرسائل على درجة كبيرة من الاتقان، أنه أنشأ ديوان «التصفح» لمراجعة ما يكتبه كتاب الانشاء.

وأول من تولى ديوان الانشاء الذي رتبه أحمد بن طولون هو:

محمد بن أحمد بن مودود، أبو جعفر المعروف بابن عبد كان. كان كاتبا لأحمد بن طولون ثم لخمارويه من بعده، وهو أول الكتاب المسهورين بمصر، وقد اشتهر بالبلاغة وحسن الكتابة.

وقدتولى ديوان الانشاء بعد ابن عبد كان:

اسحق بن تُصير، أبو يعقوب الكاتب البغدادي(ت عام ٢٩٧هـ/ ٩٠٩م). وكان قد وفد على مصر، فاتصل بابن عبد كان رئيس « ديوان إنشاء مصر، والتمس التصرف، فقال له ابن عبد كان: فبماذا تتصرف؟ فقال اسحق: في المكاتبات والأجوبة والترسل. وكان بين يدى ابن عبد كان كتب قد وردت فقال لاسحق: خذ هذه وأجب عليها. فأخذها ومضى الى ناحية من الدار فأجاب عنها، ثم وضع خفه تحت رأسه ونام، وقام ابن عبد كان إلى الحجرة التي له، فاجتاز بأبى اسحق والكتب بين يديه، فأخذها وقرأها، فلما تأملها جعل يروح اسحق بن نصير حتى انتبه، فقال له :عمن أخذت الكتبة؟ وعينه في الديوان، وأجرى عليه أربعين دينارا في كل شهر، فلم يزل يعمل معه حتى توفى ابن عبد كان، فآل أمر ديوان الانشاء الى على بن أحمد الماذرائي فقال لاسحق: ألزم منزلك، فانصرف. فوردت كتب، فأجاب عنها الماذرائي، ودخل بها على أبي الجيش خمارويه، فعرض الأجوبة عليه، فقال له خمارويه: ما هذه الألفاظ التي كانت تخرج منى وعنى! فمضى الماذرائي وعاد اليه مرة أخرى، فلم يقبل خمارويه الأجوية، فاضطر المانرائي الى استدعاء اسحق بن نصير، وطلب منه أن يجيب عن الرسائل ففعل، ودخل بها الماذرائي على خمارويه، فقرأ الأجوبة التي كتبها اسحق فقال: نعم، هذا الذي أعرف، ايش الخبر؟ فقال له : كاتب كان مع اين عبد كان فاعتزل. وأحضرته الساعة، فقال : هاته! فأحضره، فجعل له خمارويه مرتبا شهريا قدره أربعمائة دينار، وأمره أن يلازمه. فمكث اسحق بن نصير في عمله، ورفع رزقه الى ألف دينار في الشيهر.

# ومن كتاب العصر الطولوني أيضا:

محبوب بن رجاء، أبو الضحاك. وقد استكتبه أحمد بن طولون عام ٢٦٤هـ/ ٨٧٧ م. وقال عنه ابن عبد كان : «لم يكن بالكامل، إلا أنه كان حاضر الذهن، حلو الألفاظ».

وقد حبسه أحمد بن طولون وصادر أمواله، حتى مرض مرضه الذي توفى فيه، فأخرجه من السجن، ورد اليه جميع ما كان أخذ منه.

أحمد بن محمد الواسطى الكاتب. دخل مصر مع أحمد بن طولون، وكان كاتبه وموضع سره.

حسن بن مهاجر. أصله من الرقة، وقد استكتبه أحمد بن طواون، وأمرله بمائة ألف دينار، وقد وصفه ابن عبد كان بقوله: «وأما ابن مهاجر، فوقور النفس، مستصغر لنصيحة من ينصحه، بعيد الغور، لا يؤثر على توفير مال صاحبه».

جعفر بن جدار. كان من الكتاب، وقد سبق ذكره في الشعراء.

أحمد بن أبى يعقوب يو سف بن ابراهيم الكاتب المعروف بابن الداية توفى حوالى عام ٣٤٠هـ/ ٩٥١م، كان من جلة الكتاب بمصر، وممن له دراية بعلوم كثيرة في الأدب والطب والنجامة والحساب وغير ذلك.

جعفر بن عبد الغفار المصرى ويذكر البلوى أنه لم يكن كفئا في عمله إلا أن أحمد بن طولون كان يحتمله لأنه مصرى.

يعقوب بن اسحق، أبو يوسف. دخل مصر مع أحمد بن طولون، الا أن ابن طولون سجنه بعد ذلك .

أحمد بن أيمن. وقد ذكر البلوى أن أحمد بن طولون قد سبجنه لعدم أمانته، وظل في سبجنه حتى مات أحمد بن طولون.

#### النثر في العصر الإخشيدي:

وعن النثر في العصر الاخشيدي تقول الدكتورة سيدة كاشف: « كان حظ النثر الفني أعظم من حظ الشعر في العصر الاخشيدي. وكان في هذا النثر المسحة العراقية، والميل الى السجع، والمزاوجة مع إطناب في اللفظ، وتكرار المعنى، واقبال على الجمل القصيرة ».

## ومن كتاب العصر الاخشيدي:

ابراهيم بن عبد الله النجيرمي، أبو اسحاق. وكان زعيم الكتاب في هذا العصر، يقول عنه أبن سعيد : «كان عالما بوجوه الكتابة».

على بن محمد بن كلا الذى كان كاتبا للأخشيد و رسوله الى العراق وثقته، وقد قبض عليه الاخشيد فى آخر عام ٣٢٢هـ/ ٣٣٣م وصادر أمواله مو وأهله.

### ومن أدباء العصر الاخشيدي:

سيبويه المصرى، محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى المصرى، أبو بكر. ولد عام ١٨٥٤هـ/ ١٩٥٨م وتوفى عام ١٩٥٨هـ/ ١٩٦٩م. يقول عنه ياقوت : كان عارفا بالنصو والمعانى والقراءة والاعراب والاحكام وعلوم الصديث والرواية، وله معرفة بأخبار الناس والنوادر والاشعار والفقه على مذهب الشافعى، جالس ابن الحداد الفقيه الشافعى، وسمع من أبى عبد الرحمن النسائى، وأبى جعفر الطحاوى، وكان يتكلم فى الزهد وأحوال الصالحين، اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء والصلحاء، وبلغ ذلك مبلغا جالس به الملوك، وكان يظهر الكلام فى الأسواق فى الاعتزال، ومرض بمرض السوداء حتى توفى.

وهذا بالنسبة لأنواع الدراسات في المرحلة الأولى من تاريخ الحركة الثقافية في مصر، وهي الفترة المتدة من بداية الفتح العربي حتى بداية حركة الترجمة، وكانت الذراسة فيها كما ذكريا \_ مقتصرة على نوعين

من الدراسات :

النوع الأول: الدراسات الدينية.

النوع الثاني: الدراسات الأدبية.

وسنتناول فى الصفحات القادمة حركة الترجمة وأثرها فى إضافة نوع جديد من الدراسات ـ وهى العلوم الفلسفية ـ الى الدراسات السابقة، مما دفعنا الى اعتبارها بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحركة الثقافية فى مصر.

### حركة الترجمة:

وقد بدأت المحاولات الأولى للترجمة خلال العصر الأموى، إلا أنها كانت في الغالب جهودا فردية، وعلى نطاق ضيق، واقتصرت على العلوم العملية كالطب والفلك، والعلوم العقلية (كالمنطق والفلسفة والهندسة).

وكان خالد بن يزيد بن معاوية ويسمى حكيم آل مروان، أول من عنى بنقل علوم الطب والكيمياء الى العربية. فقد أمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين الذين كانوا يقيمون بمصر، ولهم إلمام بالعربية، وطلب منهم نقل كتب الصنعة (الكيمياء) من اليونانية والقبطية الى العربية، فكان هذا أول نقل الى العربية في الاسلام. كما طلب منهم أن يترجموا له كتب جالينوس في الطب، فوضع بذلك أساس التعاليم الطبية.

أما عمر بن عبد العزيز فقد اهتم بالدراسات اليونانية أثناء وجوده في مصر أثناء خلافة سليمان بن عبد الملك، وفي مصر تعرف بابن أبجر مدرس الفلسفة اليونانية في الاسكندرية، وكان موجودا في الاسكندرية منذ زمن الفتح.

وقد شبجع عمر بن عبد العزيز تعريب كتب الطب، فأمر بنشر كتاب الطب الشرعى الذى نقله الى العربية طبيب البصرة ماسرجويه (٤٠) فى عهد الخليفة مروان بن الحكم وقد وجده فى خزائن الكتب بالشام.

<sup>(</sup>٤٠) ذكره ابن ابى اصيبعة باسم (ماسرجيس) وقال : كان ناقلا من السريانى الى العربى، ومشهورا بالطب، وله من الكتب : كتاب قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها ــ كتاب قوى العقاقير ومنافعها ومضارها.

وما لبثت حركة الترجمة أن اتسعت فى العصر العباسى الأول فى خلافة المنصور (١٣٦ ــ ١٥٨ هـ/ ٧٥٣ ــ ٧٧٤م) الذى كان شغوفا بالطب والهندسة ويعتقد بالنجوم وقد راسل ملك الروم يطلب منه كتب الحكمة، فبعث اليه كتاب اقليدس (١٤)، ويعض كتب الطبيعيات، وجمع حوله العلماء، وشجعهم على ترجمة العلوم من اللغات الأخرى. فهو أول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية بالعربية، ككتاب كليلة ودمنة واقليدس.

وقد زادت العناية بترجمة الكتب في عهد هارون الرشيد(١٧٠ -١٩٣هـ/ ١٨٠ ممر) بعد أن وقع في حوزته بعض المدن الرومية الكبرى، فأمر بترجمة ما عثر عليه من كتب اليونان. كما نشطت حركة الترجمة في عهدة بفضل تشجيع البرامكة للمترجمين، وإدرار الأرزاق عليهم.

وفي عبهد المأمون (١٩٨- ٢١٨ – ٨١٣ ) قويت حركة النقل والترجمة من اللغات الأجنبية، وخاصة من اليونانية والفارسية الى العربية. ولكي يتم هذا النقل على أكمل وجه أنشأ في بغداد ما عرف بدار الحكمة أو دار العلم في عام ٢١٥ه/ ٨٣٨م، جمع فيها عددا كبيرا من النساخ والمترجمين، الذين اتقنوا عدة لغات، وألحق بها مكتبة. ومن أغرب ما وصل الينا عن هذا الخليفة أنه ترك الجهاد، وتداخل مع ملوك الروم، وأتحفهم بالهدايا لقاء أن يرسلوا اليه بالمخطوطات، ممايدل على اهتمامه بنشر الثقافة. كما أخذ يضمن شروط الصلح مع ملوك الروم إرسال كتب الحكمة، فكان أحد شروط الصلح بينه وبين ميخائيل الثالث أن ينزل للمأمون عن إحدى المكتبات الشهيرة في القسطنطينية، وكان من بين ذخائرها الثمينة كتاب بطليموس في الفلك، فأمر المأمون بتعريبه وسماه المجسطى (٢٤).

كما روى ابن النديم أن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات، فكتب اليه يسمأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة ببلد الروم.

<sup>(</sup>٤١) وهو اقليدس بن نوقطرس بن برنيقس. كان من أبرز المنسدين، وهو أقدم من أرد المنسدين، وهو أقدم من أرشميدس وغيره من الفلاسفة الرياضيين.

<sup>(</sup>٤٢) المجسطى: ومعناه الترتيب الكبير في علم الفلك وكان المرجع المهم في الفلك عند المسلمين وعند الأوروبيين في القرون الوسطى.

فأجاب الى ذلك بعد امتناع. فأرسل المأمون لذلك جماعة، منهم: الحجاج بن مطر (٤٢) و ابن البطريق (٤٤) وسلماصاحب بيت الحكمة وغيرهم. فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا، فلما حملوه اليه، أمرهم بنقله، فنقل.

وكان قسطا بن لوقا(٤٠) يشرف على الترجمة من اللغات اليونانية والسريانية والكلدانية الى العربية، كما كان يحيى بن هارون يشرف على الترجمة من الفارسية القديمة.

ولم تقتصر العناية بالترجمة على المأمون، بل عنى جماعة من ذوى اليسار في عهده بنقل كثير من الكتب الى العربية، عرف منهم: محمد وأحمد والحسن بنو شاكر المنجم (٤١)، فقد أنفدوا حنين بن اسحق (٤٧) وغيره الى بلد الروم، فجاءهم بطرائف الكتب، وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقي والطب، ويذكر ابن النديم أن بنى المنجم كانوا يرزقون جماعة من النقلة، منهم حنين بن اسحق، وحبيش بن الحسن (٤٨) وثابت بن قرة (٤١) وغيرهم ... في الشهر نحو خمسمائة دينار للنقل والملازمة.

(٤٣) الحجاج بن مطر واسمه عبد المسيح بن عبد الله الحمصى. يقول عنه ابن أبى أصيبعة : كان متوسط النقل، وهو الى الجودة أميل.

(٤٤) وهو يحيى بن البطريق وكان لا يعرف العربية حق معرفتها، ولا اليونانية، وإنما كان يعرف لغة الروم، وكتابتها، وهي الحروف المتصلة لا المنفصلة اليونانية القديمة.

(٤٦) بنو شاكر. كان لهم الكثير من الكتب.

<sup>(</sup>٤٥) قسطا بن لوقاً البعلبكي، كان في أيام المقتدر بالله، ويقول عنه ابن النديم: كان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والأعداد والمسيقي. وكان جيد النقل، قصيحا باللسان اليوناني والسرياني والعربي. توفي بارمينية، وله كتب كثيرة.

<sup>(</sup>٤٧) حنين بن استحق، أبو زيد(ت عام ٢٦٠هـ/ ٢٧٣م) كان ماهرا في صناعة الطب، فصيحا باللغة اليونانية والسريانية والعربية، وله كتب كثيرة.

<sup>(</sup>٤٨) حبيش بن الحسن الأعسم. كان تصرانيا، وهو ابن آخت حنين بن اسحق وأحد تلامنته، ومنه تعلم صنعة الطب. وكان حنين يقدمه ويعظمه ويرضى نقله.

<sup>(</sup>٤٩) ثابت بن قرة بن مروان، أبو الحسن ولد عام ٢٢١هـ/ ٣٦٨م وتوفى عام ٢٨٨هـ/

وقد كان من آثر حركة النقل والترجمة، أن ظهر الي جانب العلماء المتخصصين في العلوم الاسلامية والأدبية علماء آخرون متخصصون في العلوم العقلية عن طريق اشتغالهم بدراسة الكتب التي ترجمت الى العربية.

ومن هؤلاء: ابن الداية الذي يقول عنه ياقوت: إنه كان أحد وجوه الكتاب الفصحاء، والحساب والمنجمين، مجسطى أوقليدسى، حسن المجالسة، حسن الشعر». وهو يشير في كتابه الى انتفاعه بالثقافة اليونانية، وافادته منها، ويبين أنه مغرم بافلاطون بصفة خاصة ويقتبس من حكمه.

وسنعرض فيما يلى العلوم الفلسفية التي جرى الاهتمام بها في مصر، وأهم علمائها واسهاماتهم فيها.

## أولا: الطب:

كان الطب من العلوم الفلسفية التي إشتغل بها رجال مدرسة الاسكندرية، الا أن الذين عرفوا بمهارتهم في هذا الفن قبيل الفتح هم جماعة السريان الذين نشطوا في الاسكندرية وفي الأديرة الخاصة بهم، وكان لهم نشاط علمي ملحوظ، فقد كتب أهرن القس كتاب «الكناش» في الطب، الذي ترجم الى اللغة العربية بأمر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز. وهذا الكتاب من أقوى الكتب الطبية التي اعتمد عليها المسلمون في دراساتهم الطبية.

وقد استمرت دراسة الطب في مصر بعد الفتح العربي، خاصة عند اليهود والنصاري، وذلك بتشجيع الخلفاء لهم، حتى إننا نلاحظ أنه في الوقت الذي كانت تصدر فيه أوامر الخلفاء بعدم استخدام أهل الذمة في الأعمال التي تخص الدولة، كان يستثنى منها ممارسة الطب، فيذكر أبو المحاسن أن الخليفة المقتدر وخاصة في عام ٢٩٦هـ/ ٨٠٩م أثناء ولاية عيسي النوشري على مصر .. أمر ألا يستخدم أحد من اليهود والنصاري الا

#### ومن الأطباء في مصر:

الطبيب يحيى النحوى (يوحنا): كان أسقفا فى بعض كنائس مصر، وقد شاهد فتح مصر وأكرمه عمروبن العاص. يقول عنه ابن أبى أصيبعة فى كتابه: إنه كان طبيباحكيما، وله مصنفات كثيرة فى الطب وغيره. وقد عرف بيحيى النحوى لأنه بدأ بدراسة علم النحو فنسب اليه واشتهر به، كما درس علم اللغة والمنطق.

الطبيب السرياني أريباسيوس :شاهد فتح العرب لمصر، وترك عدة أبحاث طبية، وعرفه الباحثون المسلمون باسم «صاحب الكنانيش»، وترجم له الى اللغة العربية سبع مقالات عن علل النساء.

الطبيب عبد الملك بن أبجر الكنانى: كان طبيبا عالما ماهرا، وكان فى أول أمره مقيما فى الاسكندرية لأنه كان المتولى فى التدريس بها، وقد أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا، فلما أفضت اليه الخلافة، نقل تدريس الطب الى انطاكية وحران وتفرق فى البلاد. وكان عمربن عبد العزيز يعتمد على ابن أبجر فى صناعة الطب.

الطبيب بليطيان: كان طبيبا مشهورا بديار مصر، نصرانيا، وفي خـلافـة المنصـور(١٣٦ ـ١٥٨هـ/ ٧٥٣ ـ ٤٧٧م) صـيـريطريركا على الاسكندرية. وفي أيام الخليفة الرشيد(١٧٠ ـ ١٩٣هـ/ ١٨٦ ـ ١٨٠٨م) اعتلت جاريته بعلة عظيمة، فعالجها الأطباء فلم تشف، فبعث الرشيد الى عبيد الله بن المهدى ليختار له من أحذق أطباء مصر، فأرسل اليه بليطيان فعالجها وشفيت. وتوفى بليطيان في عام ١٨٦هـ/ ١٨٠٨م.

# الطب في الدولة الطولونية:

عرف في الدولة الطولونية نظام «الكونسلتو» الموجود في الوقت الحاضر، والمقصود به ـ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف عن البلوى ـ أن الطبيب اذا رأى حالة مستعصية كان يرى من الأفضل أن يجتمع عدد من الأطباء

للوصول الى رأى، كما نفعل نحن اليوم. ويذكر البلوى أن كل طبيب كان له أعوان ومساعدون كان اسمهم (الشاكرية)، وكان وظيفتهم بق العقاقير وعجن الأدوية حسب أمر الأطباء، أو نفخ النار تحت الأدوية المطبوخة. وكان الأطباء يقومون بتركيب الأدوية اللازمة للمريض، كذلك كانت لهم وسائلهم في الفحص والعلاج، كما كانوا يحددون للمريض أنواع الأطعمة التي يتناولها أثناء مرضه.

ومن الأطباء في الدولة الطولونية:

# الطبيب سعيد بن توفيل:

وقد اختلفت المصادر في اسمه، فمنهم من قال سعيد بن نوفل، ومنهم من قال سعيد بن نوفل، ومنهم من قال سعيد بن توفيل. على كل حال فقد كان طبيبا نصرانيا، وكان في خدمة أحمد بن طولون من أطباء الخاص يصحبه في السفر، وقد تغير عليه قبل موته، فدعا بالسياط فضريه مائتي سوطا وطاف به على جمل، ونودي عليه : هذا جزاء من ائتمن فخان، ومات بعد يومين، وذلك في سنة ٢٦٩هـ/ ٨٨٨م بمصر. وقيل في عام ٢٧٩هـ/ ٨٩٨م.

## الطبيب هاشم بن سعيد بن توفيل:

وهو ابن الطبيب سعيد بن توفيل ويقول عنه ابن أبى أصيبعة: إنه كان «حسن الصورة، زكى الروح، حسن المعرفة بالطبغتقدم أحمد بن طولون الى سعيد أول ما صحبه أن يرتاد متطببا يكون لحرمه، ويكون مقيما بالحضرة في غيبته، فقال له سعيد: لى ولد علمته وخرجته، قال: أرنيه فأحضره، فرأى شابا رائقا، حسن الأسباب كلها، فقال له أحمد بن طولون: ليس يصلح هذا لخدمة الحرم، احتاج لهن حسن المعرفة، قبيح الصورة، فأشفق سعيد أن ينصب لهم غريبا فينبو عنه(٥٠) ويخالف عليه، فأخذ

<sup>(</sup>٥٠) ينبو عليه الأمر أو الصاحب الم ينقد له.

هاشما وآلبسه دراعة (وهى جبة مشقوقة المقدم) وخفين ونصبه للحرم». وقد تمكن هاشم من الحرم باصلاحه لهم ما يوافقهم من عمل أدوية الشحم والحبل، وما يحسن اللون ويغزر الشعر، حتى قدمه النساء على سعيد (٥٠).

# الطبيب سعيد بن البطريق:

وكان طبيبا نصرانيا من أطباء فسطاط مصر، وكانت له دراية بعلوم النصارى ومذاهبهم. وقد عين بطريركا على الاسكندرية سنه ٣٢١هـ/ ٣٣٩م وتوفى عام ٣٢٨هـ/ ٩٣٩م وله كتب في الطب.

# الطبيب عيسى بن البطريق:

وكان عيسى أخا لسعيد بن البطريق، وكان طبيبا نصرانياعالما بصناعة الطب علمها وعملها، وكان مقامه بمدينة مصر القديمة، وظل بها الى أن توفى.

### الطبيب على المطبب المعروف بالديدان:

ويذكرابن الداية في كتاب المكافئاة أنه صحب رجلا من المسلمين الذين اشتغلوا بالطب، واسمه على المطبب المعروف بالديدان وأن هذا الطبيب «كان حسن المعرفة بكتب افلاطون ورموزه، مبرزا في الطب».

## الطبيب الحسن بن زيرك:

وكان طبيبا في مصر أيام أحمد بن طولون يصحبه في الاقامة، وتوفى حوالى سنة ٢٦٩هـ/ ٨٨٨م. يذكر البلوي أنه اشترك في علاج ابن طولون، وأنه كان يعمد في تطبيبه، فضلا عن الدواء، إلى اراحته وعلاجه نفسيا.

<sup>(</sup>٥١) يذكر البلوى أنه لم يكن طبيبا ماهرا، وأنه كان أحد أسباب موت أحمد بن طواون عندما عالجه خطأ.

#### الطبيب ابراهيم بن عيسى :

كان طبيبا فاضلا معروفا فى زمانه من أطباء بغداد، وقد خدم بصناعة الطب الأمير أحمد بن طولون، وتقدم عنده، وسافر معه الى الديار المصرية، واستمر فى خدمته، وقد أقام فى الفسطاط حتى توفى سنة ٢٦٠هـ/ ٢٧٣م.

الأطباء في الدولة الاخشيدية:

# الطبيب نسطاس بن جريج :

كان نصرانيا عالما بصناعة الطب. وكان في دولة الاخشيد بن طغج.

# الطبيب أبو الفرج البالسي:

كان طبيبا فاضلا متميزا في صناعة الأدوية المفردة وأفعالها، وله من الكتب كتاب «التكميل في الأدوية المفردة» ألفه لكافور الاخشيدي. وقد ذكر ابن سعيد في كتابه طبيبا يسمى «ابن البالسي» وإن لم يذكر ترجمة له، فهل كان هو البالسي هذا أم كان ابنا له؟

## ومن الأطباء الذين مروا على مصر:

الطبيب محمد بن عبدون الجبلى العذرى من الانداس، وقد رحل الى المشرق سنة ٣٤٧هـ/ ٩٥٨م ودخل البصرة ولم يدخل بغداد، وأتى مدينة فسطاط مصر ودبر مارستانها، ومهر بالطب وأحكم كثيرا من أصوله، ورجع الى الاندلس سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م.

# ثانيا: علم النجوم:

كانت الاسكندرية مشهورة بخدمتها لعلم الفلك، وكان فيها من لا يزال يمارس التنجيم، وكان الملوك وحكام البلاد يرسلون من كل اقطار العالم الى رهبان الصحارى لينبئوهم بما في ضمير الغيب لهم، وكانوا في ذلك يعتمدون على علم الرهبان بالكواكب أكثر من اعتمادهم على ربانيتهم. وقد ذكرت في الفصل التسهيدي أن من أكبر علماء الفلك كان اسطفن الاسكندري، ولا يزال كتابه في الفلك باقيا.

وبعد الفتح العربي لمسر ظل التنجيم موجودا بها وكان له رجاله ويظهر ذلك بوضوح في المصادر العربية خاصة عند تولية أمير البلاد.

فيذكر ابن سعيد عن الحسن بن رافع الكاتب أنه عند دخول أحمد بن طولون مصر كانت الناس مجتمعة، وكان من ضمنهم شاب مكفوف فسأله رجل عما يجده في كتبهم له، فقال: هذا رجل صفته كذا وكذا وهو يتقلد هو وأولاده أربعين سنة. فقال الحسن بن رافع: «فوالله ما تم كلامه حتى مر بنا أحمد بن طولون، فو الله لقد كانت صفته وخلقه وقده وشمائله على ما حكى المكفوف ولم يغادر شيئا منه».

ويذكر ابن سعيد ذلك أيضا عند تولية الاخشيد، فيقول: «وسمعت بعض الشيوخ المصريين من أهل التنجيم يقولون إن الاخشيد دخل إلى مصر بالطالع الذي دخل به أحمد بن طولون».

ويقول الأبشيهي عن كافور إنه في يوم عندما انتبه من نومه طلب جماعة، وقال: «امضواالساعة الى عقبة النجارين، واسالوا عن شيخ منجم أعور كان يقعد هناك، فان كان حيا، فاحضروه، وان كان قد توفى فسالوا عن أولاده». فوجدوه قد مات، وترك بنتين، احداهما متزوجة والأخرى غير متزوجة. فعندما علم كافور بذلك، اشترى لكل واحدة منهما دارا، وأعطاهما مالا جزيلا، وكسوة فاخرة، وزوج الغير متزوجة. فلما فعل ذلك وبالغ فيه

ضحك وقال: «أتعلمون سبب هذا؟ قلنا: لا. فقال: اعلموا أنى مررت يوما بوالدهما المنجم، وأنا في ملك ابن عباس الكاتب، وأنا بحالة رثة، فوقفت عليه، فنظر إلى واستجلبنى. وقال: أنت تصير الى رجل جليل القدر، وتبلغ منه مبلغا كبيرا وتنال خيرا، ثم طلب منى شيئا، فأعطيته درهمين كانا معى، ولم يكن معى غيرهما فرمى بهما إلى وقال: أبشرك بهذه البشارة وتعطينى درهمين، ثم قال: وأزيدك، أنت والله تملك هذا البلد وأكثر منه، فاذكرنى اذا صرت إلى الذى وعدتك به ولا تنسى. فقلت له: نعم، فقال: عاهدنى أنك تفى لى، ولا يشغلك ذلك عن افتقادى، فعاهدته، ولم يأخذ منى الدرهمين.

ثم إنى شخلت عنه بما تجدد لى من الأمور والأحوال وصرت الى هذه المنزلة، ونسيت ذلك. فلما أكلنا اليوم ونمت رأيته فى المنام، وقد دخل على . وقال لى : أين الوفاء بالعهد الذى بينى وبينك، واتمام وعدك؟ لا تغدر، فيغدر بك. فاستيقظت، وفعلت ما رأيتم، ثم زاد فى احسانه الى بنات المنجم وفاء لوالدهما بما وعده ».

وقد ذكرت المصادر العربية إسمين من المنجمين كانوا في مصر وهما:

### أبو الحسن على:

وهو إبنا لأبى سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، ويذكر عنه ابن كثير أنه كان منجما يرجع اليه أصحاب الحديث إلى أقوال أبيه.

#### محمد بن إدريس الشافعي :

(ت عام ٢٠٤هـ/ ٨١٩م) يذكر ابن الوردى في تاريخة أن الشافعي درس علم النجوم وتفوق فيه وكان يحسبه، إلا أنه بعد حادثة ذكرها، أخذ عهدا على نفسه أن لا ينظر في هذا العلم، ودفن الكتب التي كسانت عنده في النجوم، وأنكر بعد ذلك على أهل الكلام وعلى من يشتغل فيه.

# ثالثا : علم تعبير (تفسير) الرؤيا :

يقول عنه ابن خلدون: «هذا العلم من العلوم الشرعية، وهو حادث في الملة عندما صارت العلوم صنائع، وكتب الناس فيها. وأما الرؤيا والتعبير لها فقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف، وريما كان في الملوك والأمم من قبل، إلا أنه لم يصل الينا للاكتفاء فيه بكلام العبرين من أهل الاسلام، وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الاطلاق ولابد من تعبيرها. فلقد كان يوسف الصديق، صلوات الله عليه، يعبّر الرؤيا \_ كما وقع في القرآن \_ كان يوسف الصديق، صلوات الله عليه، يعبّر الرؤيا \_ كما وقع في القرآن \_ (سورة يوسف) وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر رضى الله عنه. والرؤيا مدرك في مدارك الغيب وقال صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وقال :« لم يبق من النبؤيا الصالحة براها الرجل الصالح أو تُرى له»

وقد وُجد في مصر المعبرون. فتذكر المصادر العربية أن أحمد بن طولون رأى في منامه كأن الله تعالى قد تجلى ووقع نوره على المدينة التي حول الجامع، إلا الجامع فإنه لم يقع عليه من النور شيء، فتألم وقال: والله ما بنيته إلا لله خالصا، ومن المال الحلال الذي لا شبهة فيه. فقال له معبر حاذق: هذا الجامع يبقى ويخرب كل ما حوله، لأن الله تعالى قال: فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا (٥٧) وقد صح تعبير هذه الرؤيا، فان جميع ما حول الجامع خرب دهرا طويلا وبقى الجامع عامرا.

كما تذكر المصادر حلماآخر لأحمد بن طواون، فقد قيل إنه لما فرغ من بناء الجامع رأى فى منامه كأن نارا أنزلت من السماء فأخذت الجامع دون ما حوله. فلما أصبح، قص رؤياه. فقيل له :أبشر بقبول الجامع، لأن النار كانت فى الزمان الماضى اذا قبل الله قريانا نزلت نار من السماء أخذته، وبليله قصة قابيل وهابيل.

<sup>(</sup>٥٢) سورة الاعراف آية رقم ١٤٣ ـ

وقد ذكر ابن سعيد اسما لأحد هؤلاء المعبرين في الدولة الاخشيدية وهو محمد بن الحسين المكفوف المفسر، فيقول عنه أنه قال: قال لي الاخشيد: رأيت في المنام كأني سلمت الى غلام من غلماني الكبار شيئا فلم يقم به، ثم نقلته إلى غيره فلم يقم به، حتى سلمته الى جماعة منهم، ثم سلمته الى كافور، وانتبهت وهو في يده، فقلت له: هذا الملك يعود الى كافور ويقوم به. فضحك وعجب. فلما نهضت أخذ بيدى غلام، فلما خرجت قال لى الغلام: رأيت مولاي يخاطبك، وينظر إلى ويضحك؟! فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا كافور. فقلت له: أبقى الله عزك، إن هذا الملك ستملكه واذكرني.

# رابعا : علوم السحر :

وعنها يقول ابن خلدون: «هى علوم بكيفية استعدادات تقدر النفوس البشرية بها على التأثيرات فى عالم العناصر، إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية: والأول هو السحر، والثانى هو الطلسمات. ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر، ولما يشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كوكب أو غيره، كانت كتبها كالمفقود بين الناس ..... وكانت هذه العلوم فى أهل بابل من السريانيين والكلدانيين، وفى أهل مصر من القبط وغيرهم».

ويذكر ابن النديم أن السحر كان موجودا في مصر، وأن الكتب المؤلفة فيه كثيرة.

ويقول المقريزى: «وبالصعيد بقايا سحر قديم».

وتذكر المصادر العربية، وخاصة الجغرافية منها، المن المصرية في الصعيد التي كان بها سحر من قديم الزمن وهي:

انْصناً : بلدة بالصعيد الأوسط وهي المدينة المسهورة بمدينة السحرة ومنها جلبهم فرعون. ويقال إنها مطلسمة وأن بها بقية من السحر.

دُلاص : وهي بصعيد مصر من كورة البهنسا على غربي النيل، وهي كانت مجتمع سحرة مصر.

# خامسا : علم الصنعة (الكيمياء) :

وصناعة الكيمياء في هذا العصر كما يقول ابن النديم هي: صنعة الذهب والفضة من غير معادنها.

ويبدو أن صناعة الكيمياء كانت رائجة فى الاسكندرية، فقد ذكرت آنفا أن خالد بن يزيد دعا جماعة من اليونانيين المقيمين بالاسكندرية لينقلوا له كتب الصنعة من اليونانية والقبطية الى العربية.

ومن العلماء المصريين الذين تخصصوا في علم الصنعة:

### ذو النون المصرى:

وهو أبو الفيض ذو النون بن ابراهيم. وكان متصوفا، وله أثر في الصنعة وكتب مصنفة، فمن كتبه: كتاب الركن الأكبر، وكتاب الثقة في الصنعة.

## عثمان بن سويد أبو حرى الاخميمي:

من اخميم قرية من قرى مصر. وكان مقدما فى صناعة الكيمياء وراسا فيها. وله مع ابن وحشية الكلدانى مناظرات، وبينه مكاتبات. ومن كتبه: كتاب الكبريت الأحمر ــ كتاب الابانة ــ كتاب التصحيحات ــ كتاب صرف التوهم عن ذى النون المصرى ــ كتاب التعليقات ــ كتاب آلات القدماء ــ كتاب الحل والعقد ــ كتاب التدبير ــ كتاب التصعيد والتقطير ــ كتاب مناظرات العلماء ومفاوضاتهم.

#### أيو العباس، أحمد بن محمد بن سليمان :

وقيل إنه من أهل مصر. ولم يتأتى الينا أنه صح له الصنعة .

### سادسنا : علم الهندسة :

# أبو كامل شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع الحاسب:

من أهل مصر ، وكان فاضلا حاسبا عالما، وله من الكتب : كتاب الفلاح \_ كتاب الفلاح \_ كتاب الفلاح \_ كتاب الفلاح \_ كتاب العصير \_ كتاب الطير \_ كتاب الجمع والتفريق \_ كتاب الخطائين \_ كتاب المساحة والهندسة \_ كتاب الكفاية.

# سعيد بن كاتب الفرغاني المهندس:

وهو الذى تولى فى عهد أحمد بن طولون بناء العين التى بالمعافر، وبناء مقياس النيل، وجامع ابن طولون ــ كماذكرت فى موضع سابق.

وقد وصفه البلوى بأنه «رجل نصرانى، حسن الهندسة، حاذق فيها»، ويرى الدكتور زكى محمد حسن أن هذا المهندس كان مسيحيا من العراق، لأنه لو كان من مصر لما أغفل البلوى أو المقريزى أن ينص على أنه قبطى، ولو كان بيزنطى الأصل لقيل إنه رومى. ولا يبعد أن يكون مهندس الجامع قد جاء الى مصر في ركاب أصمد بن طولون، أو أن ابن طولون أرسل في استدعائه عندما عقد العزم على تشييد الجامع وغيره من الأبنية.

ولاشك أن هندسة بناء الجامع وزخارفه الجصية تدل على أن المهندس الطولوني أتى من سامرا، أو كان خبيرا بما ازدهر فيها من العمارة والفنون.

### الرحلات العلمية والتبادل الثقافي :

وقد كانت هناك حركة دائمة للعلماء، فمصرى يرحل الى المدينة، وممنى الى الكوفة، وكوفى الى الشام، وشامى الى هنا وهناك وهكذا.

وكان السبب في هذه الرحلات العلمية أن الصحابة العلماء الذين أخذ عنهم أهل الأمصار المختلفة كان بعضهم يزيد على الآخرين في أشياء

وينقص فى أشياء أخرى، أذ كأن بعض الصحابة يغيبون عن مجلس النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الأوقات التى يحضر فيها الآخرون وبالعكس، فيفوت كل واحد منهم ما غاب عنه. فلما فتحت البلدان وتفرق الصحابة فى الاقاليم، أصبح كل أقليم متأثرا بالصحابة الذين علموا فيه، فلما جاء عهد التابعين وتابعيهم شعر كثير منهم بالحاجة الى التفقه على علماء الاقاليم الاسلامية الأخرى، فكثرت الرحلة الى الأمصار المختلفة وتقابل العلماء فى مختلف الجهات. فالرحلة ـ كما يقول ابن خلدون ـ لابد منها فى طلب العلم، لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال.

وهكذا عملت هذه الرحلات العلمية على التبادل الثقافي وبالتالي توحيد الوطن العلمي .

ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن هذه الرحلات العلمية كانت من أسباب عدم ظهور شخصية مصر في كتب العلماء المصريين في العلوم العربية، وبمعنى آخر أن هذه الرحلات الكثيرة كانت سببا في آلا تتمايز العلوم العربية بتمايز الأقطار حتى أصبحنا لا نفرق بين كتب المشارقة وكتب المغاربة إلا عن طريق تاريخ المؤلفين أنفسهم.

ومن علماء مصر الذين رحلوا لطلب العلم:

أبو سعيد عثمان بن عتيق مولى غافق:

ويقال إنه أول من رحل من أهل مصر الى العراق في طلب الحديث، وقد توفي سنة١٨٤هـ/ ٨٠٠م.

### رُكريا أبو يحيى الوقار المصرى:

کان من موالی قریش، وقیل من موالی عبد الدار وروی عن ابن القاسم و ابن وهب و الله و الله

احمد بن حازم المعافري المصرى. توفي بالاندلس.

الحارث بن يزيد الحضرمي المصرى:

(ت عام ١٣٠هـ/ ٧٤٧م) نزيل برقة. وثقه أبو حاتم وغيره، قال الليث: كان يصلى كل يوم ستمائة ركعة.

محمد بن بشير بن محمد المعافرى:

(ت عام ۱۹۸هـ/ ۱۸۳م) أصله من جند باجه من عرب مصر، واستوطن قرطبة، فقد ولاّه الحكم بن هشام (۱۸۰ـ ۲۰۱هـ/ ۷۹۲ ـ ۷۹۱م) القضاء بقرطبة، وقد خرج حاجا فلقى مالك بن أنس فجالسه وسمع منه، وطلب العلم أيضا بمصر.

يزيد بن أحمد بن أبي عبد الرحمن:

من آهل مصر، كان فقيها فيها، وقد على عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ -٣٠٥هـ/ ٩١٢ ــ ٩٦١م) بقرطبة، فاكرم مثواه.

ومن علماء افريقية الذين تلقوا علمهم بمصر:

اليهلول بن راشد :

(ت عام ۱۸۳هـ/ ۲۹۹م وقیل عام ۱۸۲هـ/ ۲۹۸م) وقد أخذ عنه اللیث بن سَعد.

محمد بن نظيف البراز الافريقي:

(ت عام ٣٥٥هـ/ ٩٦٥م)، فقد أقام بمصر في طلب الحديث، ومذاكرة العلماء مثل أبي اسحق بن شعبان وغيره وتوفى بمصر.

ومن علماء الأندلس:

عیسی بن دینار:

وقد درس في مصر وكان لا يتقدمه احد من قرطبة في الفتيا، وقد نشر. مذهب مالك في الاندلس وتوفي سنة ٢١٢هـ/ ٨٢٧م.

## قاسم بن محمد بن قاسم الأموى :

بالولاء القرطبى الفقيه المحدث. وقد قيل إنه زار مصدر مرتين وتفقه على الحارث بن مسكين وعبد الله بن الحكم.

عباس بن ناصح، أبو المعلى الجزيري الاندلسي الثقفي:

(توفى بعد سنة ٢٣٠هـ/ ٨٤٤م) كان من أهل العلم بالعربية واللغة والشعر المجوّدين. وكان قد رحل مع أبيه الى مصر.

محمد بن موسى بن هاشم بن يزيد المعروف بالافشين القرطبي :

(ت سنة ٣٠٩هـ/ ٩٢١م) كان متصرفا في علم الأدب والخبر، رحل الى المشرق، ولقى بمصر أبا جعفر الدينورى، وأخذ عنه كتاب سيبويه رواية. وله كتب مؤلفة.

#### ومن علماء المشرق :

# عبدان أبو محمد بن محمد بن عيسى المروزى:

الفقية الحافظ مفتى مرو، وعالمها وزاهدها، وكان قد ارتحل الى مصد وأقام بها سنين، وقرأ على المزنى والربيع ويرع فى المذهب، ثم رحل الى خراسان ونشر بها مذهب الشافعي وتوفى سنة ٢٩٣هـ/ ٩٠٥م.

# محمد بن نصر المروزى الامام ابو عبد الله:

أحد إليه العصر مدة من الحد إليه المحدد الله بن عبد الحكم الذي قال عنه: «كان محمد بن نصر عندنا إماما».

وقد قال فيه العلماء :« لم يكن للشافعية في وقته مثله». وقد رجع من مصر واستوطن سمرقند وتوفى سنة ٢٩٤هـ/ ٩٠٦م.

محمد بن عبد الله بن ابراهيم، أبو بكر الشافعي محدث العراق:

(ت سنة ١٥٤هـ/ ٩٦٥م) وقد ارتحل الي مصر للحديث.

الدار قطني، أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى البغدادى : وقد أرتحل إلى مصر وصنف التصانيف، توفى عام ٥٩٨هـ/ ٩٩٥م.

ونلاحظ أن التبادل الثقافى بين الدول فى تلك الفترة لم يكن يقتصر على الرحلات العلمية التى كان يقوم بها العلماء للاستزادة، وإنما كانت للتجارة أيضا دور فى هذا التبادل الثقافى ويظهر ذلك بوضوح من كتاب ابن الداية «المكافأة» فقد ورد فيه قصة تاجر عربى، سافر إلى الهند للتجارة فغرقت سفينته وسائر من معه، ووجد نفسه فى جزيرة من جزائر الهند، فوجده قوم الجزيرة وأحضروه إلى ملكهم الذى قال له: «لقد نفذت الموهبة الخارجة عنك، فما معك من الموهبة الثابتة عليك». فقال له: «معى الكتاب والحساب». فقال الملك: «ما بقى لك، أفسضل من الذى ذهب منك، والحسواب أن تعلم ابنى الكتاب بالعربية والحساب، فأرجوأن نعوضك أكثر مما فقدته». وبالفعل علم ابنه العربية والحساب.

# الغصل الثاني الفنون

- . التغير الذي طرأ على الفنون في مصر بعد الفتح العربي.
  - مراحل الفن في مصر:
  - . المرحلة الأولى من الفتح العربي الى العصر الطولوني.
- . المرحلة الثانية من العصر الطولوني الى العصر الفاطمي.
  - . التغيرات التي طرأت على فنون بعض الصناعات :
- . زخارف النسيج.
- . زخارف الخشب.
- .النحت والتصبوير.
- . عمارة الساجد.

# الفصل الثاني

# الفنون

كان تغير الفن في مصر ضرورة تحتمها طبيعة النظام العربي الجديد الذي يدين بالديانة الاسلامية، فظهر ما يعرف بالفن الاسلامي فيها.

غير أن هذا الفن الجديد لم يكن فنا عربيا، بقدر ما كان فنا مصبوغا بالصبغة الاسلامية، فالعرب لم يكن لهم ـ كما يقول الدكتور زكى محمد حسن ـ قبل الاسلام أساليب فنية ناضحة، اللهم إلا في أطراف شبه الجزيرة حيث قامت الممالك والامارات التي اتصلت بالأمم الأجنبية، وتأثرت بأساليبها الفنية تأثرا كبيرا، كما حدث في اليمن والحيرة ويلاد النبط والفساسنة، فكان طبيعيا اذن أن يكون نصيب العرب في قيام الفنون الاسلامية روحيا فحسب، وأن يصبح من العسير أن ننسب اليهم أي عنصر فني في العمائر والتحف في بداية العصر الاسلامي، سواء أكان ذلك في الشكل أم في الزخرفة أم في الأساليب الصناعية، وإنما تنسب هذه العناصر إلى الشعوب الأخرى التي تألفت منها الامبراطورية الاسلامية عندما فتح بلادها العرب، والتي كانت لها قبل الاسلام أساليب فنية زاهرة، فكانت هذه الأمم أكبر عون للعرب على خلق فن اسلامي طبعه العرب بطابع دينهم، وظهرت فيه شخصيتهم البارزة، ولكن أساسه مدنيات فارس وبيزنطة وأشور

والفن الاسلامى يدين بازدهاره للدولة، فالمثالون والمصورون والمهندسون وغيرهم من رجال الفن إنما كانوا يشتغلون بطلب الأمير وتحقيقا لرغبته، واشباعا لشهواته ونحن ـ كما يقول الدكتور زكى محمد حسن ـ اذا استثنينا الحاكم فلن نجد للفنون الجميلة رعاة إلا من بلاطه وحاشيته، أو فى الأسر القليلة التى تسكن العاصمة وتعتمد فى معيشتها على الحاكم وبيت ماله، لذلك تنسب فنون المراحل المختلفة فى التاريخ الاسلامى الى الأسرات الحاكمة فيقال: فن أموى، وفن عباسى، وفن طولونى، وفن فاطمى، وغيرذلك.

وعندما فتح العرب مصر كان الفن القبطى بها مزدهرا بما فيه من تقاليد بيننطية وفرعونية وأشورية وفارسية، فنما الفن الاسلامى وتطورفى مصر من التقاليد القديمة، وباشتراك العمال المصريين، واستمر هذا التعاون بين الفاتحين والمحكومين نحو ثلاثة قرون، ولم يقلل من أهميته قدوم أحمد بن طولون ومعه فريق من الصناع والفنانين العراقيين، فأن أثر هؤلاء لم يظهر جليا إلا في نواح خاصة كالعمارة وزخرفة المباني، ولم يستطع العرب الاستغناء عن معونة الاقباط إلا حوالي القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي حين عم الاسلام مصر، وبعد أن تتلمذ المسلمون مدة طويلة في مدرسة الصناع الوطنيين، تلقوا عنهم فيها أسرار الصناعة وأصول المهنة.

ويمكن تقسيم الفن في مصرمنذ الفتح العربي حتى مجيء الفاطميين إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: من الفتح العربي إلى العصر الطولوني. والمرحلة الثانية: من العصر الطولوني إلى العصر الفاطمي.

وتعتبر المرحلة الأولى هى مرحلة تطور الفن فى مصر من الفن القبطى الى الفن الاسلامى، ويطلق عليها مرحلة الانتقال، ويتصف انتاجها بالجمع بين العناصر الفنية القديمة، والميول الاسلامية ويرى الدكتور زكى محمد حسن أن مصر فى هذه المرحلة كانت تابعة للخلافة الاسلامية فى الفن، بقدر ما كانت تتبعها فى السياسة. إلا أن نشأة الفن الاسلامى فى هذه المرحلةكان يحيط بها شىء من الغموض.

أما المرحلة الثانية وهي التي تشمل فترة الدولة الطولونية، فقد ظهر فيها ما عرف بالفن الطولوني، الذي يعتبر أول مرحلة واضحة في تاريخ الفن الاسلامي بمصر.

والفن الطولوني لم يكن مستقلا كل الاستقلال عن فن الخلافة العباسية في ذلك العهد، ولكنه \_ على تبعيته له واشتقاقه منه \_ كان منافسا له، فقد

استطاع بنو طولون أن يتخذوا النفسهم بلاطا كبلاط الخليفة في سامرا وبغداد إن لم يفقه أبهة وعظمة.

والفن الطولوني فن له صنفاته ومميزاته المستقلة في التاريخ الفني لمسر، فقد أخذ أصوله عن الفن العراقي الذي ترعرع في سامرا عاصمة الخلافة.

والزخارف الطولونية كبقية الزخارف الاسلامية تستمد أكثر عناصرها من الأشكال الهندسية، ومن الرسوم النباتية التقليدية حينا، أو التى تقرب من الطبيعة حينا آخر. أما تصوير المخلوقات الحية فقليل الظهور، أما الكتابة فلا تلعب في الزخرفة الطولونية دورا يستحق الذكر، كما وجدت في الزخرفة الطولونية عناصر قديمة أو قبطية، أذ لا شك في أن الفنون القديمة والبيزنطية هي المصدر الذي نقل عنه القبط كثيرا من أصول زخرفتهم.

على أيه حال، سنحاول أن نعرض فى الصفحات القادمة التغييرات التى طرأت على الفنون وزخارف بعض الصناعات كنتيجة طبيعية لطبيعة الحكم العربى الذى يدين بالديانة الاسلامية.

# بالنسبة لزخارف النسيج:

فقد حذفت منها الشارات والرموز المسيحية مثل الصليب وغيره، وإن ظلت الزخارف القبطية غالبة على المسبوجات المصرية في القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة \_ أي من القرن السابع الى القرن العاشر الميلادي \_ وخير دليل على ذلك قطع المسبوجات التي عثر عليها في بعض المدن بالوجه القبلي وفي الفسطاط وهي من الصوف أو الكتان، وزخارفها متعددة الألوان، وأكثرها رسوم طيور أو حيوان أو أشكال آدمية صغيرة، وفيها أشكال هندسية وخطوط متقاطعة ودوائر متماسة. فلم تطبع صناعة النسبج في مصر بطابع اسلامي ظاهر إلا في العصر الفاطمي (أي ابتداء من أواخر القرن العاشر الميلادي).

وكان العرب منذ الفتح يميلون فى الزخرفة الى العناصر الهندسية والنباتية لكرههم تصوير الانسان والحيوان، وكان هذا الميل نفسه قد بدأ فى الفنون القبطية منذ منتصف القرن الخامس الميلادى، فلم يجد المصريون صعوبة كبيرة فى إرضاء الفاتحين، وانتاج التحف الفنية التى تتفق ومزاجهم.

على أن النساجين القبط احتفظوا مدة طويلة فى العصر الاسلامى ببعض الموضوعات الزخرفية التى كان الروم قد نقلوها عن الفرس، كالدوائر المتماسة، أو المنعزلة، وكالحيوانين المتقابلين، أو اللذين يولى كل منهما الآخر ظهره، وتفصلهما شجرة الحياة المقدسة أو شجرة الخلد (Homa) ، التى نجدها في كثير من الزخارف الايرانية.

وقد كان لحركة التعريب (التي تناولتها في موضع سابق) دور هام في تمييزالنسيج الاسلامي عن القبطي، عندما ظهرت الكتابة العربية على المسوجات منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلادي.

وقد كانت الكتابة على النسيج بلحمة من الذهب أو الفضة أو الخطوط المتعددة الألوان، وكان الغرض من هذه الكتابات على الأقمشة الملكية بيان الأمير الذي عملت باسمه، أو الشخص الذي خلعت عليه، اظهارا لرضاء الأمير، أو علامة على تولى احدى الوظائف الكبرى في الدولة. وقد كانت الكتابات على الطراز تشمل اسم الخليفة وألقابه، ويعض عبارات الأدعية، وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم الدينة التي فيها الطراز، واسم الوزير، وصاحب الخراج، وناظر الطراز.

ومن أمثلة ذلك قطعة من النسيج ـ في مجموعة الأقمشة النفيسة بدار الاثار العربية ـ وجدت في الفسطاط باسم الخليفة الأمين وعليها الكتابة الآتية: « بسم الله بركة من الله لعبد الله الأمين محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما أمر بصنعته في طراز العامة بمصر على يد الفضل بن ربيع مولى أمير المؤمنين ».

وفى دار الآثار العربية أيضا قطعة من الكتان الأبيض تشبه كثيرا الأقمشة القبطية، وعليها شريط من زخارف به جامات فيها طيور تقليدية ومنسوج على هذه القطعة بالخط الكوفى البسيط سطر بالحرير الأحمر نصه: « هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة ثمان وثمانين ».

ومن العلامات كذلك التى ميزت النسيج الاسلامى عن القبطى، ظهور الشريط الزخرفي في وضع أفقى بدلا من الوضع الرأسي.

ومن الملاحظ بوجه عام أن قوام التصميم في الزخرفة كان شريطا أفقيا أو أشرطة أفقية من الرسوم، توازيه أو توازيها أشرطة من الكتابة في بعض الأحيان.

والخلاصة أن العرب في هذه المرحلة، لم يغيروا شيئا في الموضوعات النخرفية التي كانت تزدان بها الأقمشة، إلا فيما يتعلق بالموضوعات الدينية المسيحية، فقد منعوها، كما أنهم حرصوا على أن يضيفوا الكتابة العربية الى العناصر الزخرفية القديمة. فزخرفة المنسوجات التي ترجع الى هذا العصر قبطية بحتة لا يفرقها شيء عن تلك التي نسجت قبل الاسلام، ولولا وجود الكتابة العربية عليها، لما تردد الانسان في نسبتها الى العصر القبطي.

وفي العصر الطولوني كانت التقاليد الزخرفية القديمة والقبطية لاتزال تسود صناعة النسج، على أن هناك بعض قطع من النسيج عليها زخارف طولونية أوعراقية ظاهرة. وفي دار الآثار العربية قطع عديدة أغلبها سميك ومنسوج فيه رسوم طولونية المسحة. ويوجد في المتاحف الكبيرة والمجموعات الأثرية في مصر وفي البلدان الأجنبية قطع عديدة ترجع زخرفتها الى عصر الانتقال من الطراز القبطي الى الطراز الفاطمي، ويصعب في بعض الأحيان تمييزها من القطع القبطية، بينما يندر وجود القطع التي عليها زخارف طولونية بحتة تجعل من اليقين نسبتها الى العصر الطولوني.

أما صناعة الخشب، فقد ورث الفن القبطى مهارة قدماء المصريين في صناعة الخشب، ونقش الزخارف عليه. وتطورت هذه الصناعة على يد النجارين القبط الذين تأثروا بالفن البيرنطى، فرادت الزخارف في مصنوعاتهم الخشبية زيادة أكسبتها رونقا وجمالا على أن التقاليد القبطية في صناعة الخشب أخذت تتطور شيئا فشيئا بعد الفتح الاسلامي حتى أصبحت في العصر الفاطمي صناعة اسلامية حقة.

وقد وصلت الينا قطع خشبية ترجع الى عصر الانتقال بين الصناعة القبطية البحتة فى القرن السابع والصناعة الاسلامية فى القرن التاسع الميلادى، ونقوش هذه القطع مكونة من أوراق وعناقيد عنب وزخارف نباتية، وغير ذلك من النقوش التى امتاز بها الشرق الادنى فى العصر المسيحى، وبعض القطع المذكورة لا نكاد نميزه عن القطع القبطية إلا بما عليه من كتابات عربية.

وفضلا عن ذلك، فلا يبعد أن يكون العرب فى مصر قد اتخذوا لأنفسهم شكل كثير من قطع الأثاث القبطية كالدواليب والموائد، ولعلهم أخذوا عنهم أيضا الكرسى الذى يحمل عليه المصحف، والذى يعرفه القبط باسم منجليه (أى محل الانجيل).

أما بالنسبة المتصوير، فقد أجمع المسلمون من سنيين وشيعيين على كراهية النحت وتصوير الأحياء، لما فيهما من تقليد الخالق عز وجل، ولما ورد في الحديث من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصوير، ومن أن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، ومن أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.

ويذكر الدكتور زكى محمد حسن أن القرآن الكريم لم يأت فيه ما يحرم تصوير المخلوقات الحية أو عمل التماثيل لها، والآية التي كان يفهم منها خطأ أن التصوير محرم في الاسلام هي قوله تعالى في سورة المائدة: «ياأيّها

الذين آمنُوا إنما الخَمْرُ والميسرُ والانصابُ والازلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ». ولكن الواقع أن المقصود بكلمة «أنصاب» في رأى المفسرين هو الأحجار الكبيرة أو الاصنام التي كان العرب يعبدونها ويقدمون لها القرابين، فليس في هذه الآية اذن أي تحريم للتصوير أو عمل التماثيل.

آما بالنسبة للأحاديث التي نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تحرم تصوير المخلوقات الحية أو عمل تماثيل لها، فأن بعض العلماء في العصر الحديث يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في النهي عن التصوير، وأن التصويركان مباحا في فجر الاسلام، وأن الاحاديث المنسوبة اليه في هذا الشأن غير صحيحة، وأنها في الحق لا تمثل إلا الرأى الذي كان سائدا بين علماء الدين في بداية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)، وهو العصر الذي كتب فيه صفوة العلماء الذين اشتغلوا بجمع الحديث.

ويرى الدكتور زكى محمد حسن أن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، ثم المتمسكين بالدين من الأمويين والعباسيين، نهوا عن تصوير الكائنات الحية ليحموا المسلمين من الأصنام والتماثيل والصور التى قد تقود البسطاء الى نسيان الخالق، أو الى اتخاذها وساطة يتوسل بها الى الله، أو الى عبادتها لذاتها. فقد أبعدوهم عن كل ما من شأنه أن يقربهم الى عبادة الأوثان، فضلا عن أن الفقهاء كانوا يعتبرون عمل الصور والتماثيل محاولة غير لائقة لتقليد الخالق عز وجل. ولكن بعد أن بعد عهد العرب بالوثنية وزوال خطرها، فقد أفتى كثير من العلماء المحدثين ـ كالشيخ محمد عبده والشيخ عبد العزيز جاويش ـ بأن التصوير العلمى والفنى لايتعارض مع تعاليم الدين الحنيف. وعلى كل حال، فان الأحاديث المنسوبة الى النبى صلى الله عليه وسلم فى تحريم التصوير كان لها أثر لا سبيل الى انكاره، سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة.

وهكذا فان الفن الاسلامى، بسبب خضوعه لتحريم التصوير، تخلى عن ميدانين عظيمين من ميادين العبقرية الفنية التي امتازت بها الفنون الأخرى،

لاسيما فنون الغرب التى ورثت الأساليب الفنية الاغريقية، وهذان الميدانان هما: النحت، وتصوير اللوحات الفنون النحو الذى نعرفه فى الفنون الأوربية وفنون الشرق الأقصى.

ومن هنا فان المساجد والأضرحة والعمائر الدينية عموما، وكل مايتصل بها من أثاث، وكذلك المصاحف، خلت في زخارفها من رسوم الكائنات الحية، ولم تكن فيها صور أو تماثيل يستعان بها في توضيح تاريخ الاسلام وشرح العقائد الدينية وسيرة أبطال الملة، كما كان الحال في الدين المسيحي.

على أن الأمر لم يخل من ظهور بعض الصور الاسلامية التى ترجع الى القرن التاسع والعاشر والحادى عشر الميلادى (الثالث والرابع والخامس الهجرى)، وهى محفوظة الآن فى المكتبة الأهلية بفينا، وهى متأثرة بفن التصوير القبطى، وقد كتب عنها الدكتور جرومان وعلق عليها تعليقا علميا وافيا، وذكر ما فيها من شبه بالتصوير القبطى والحبشى.

كما لم يخل من ظهور بعض التماثيل التي اتخذت للزينة في القصور والبرك وتفننوا في عملها من الحجر والجص والذهب والفضة وغيرها.

ففى ترجمة عبد الله بن عبد السلام الشهير بابن أبى الرداد \_ المتولى مقياس النيل بمصر \_ أن الخليفة المتوكل على الله أمر أحمد بن محمد الحاسب بعمارة المقياس بالجزيرة، فحكى ما عمله فى ذلك، وما كتبه من الآيات الكريمة واسم الخليفة على مواضع من المقياس، وكان مما عمله تمثال سبع أقامه على أحد الحيطان فيقول : « واتخذت مثال سبع من رخام ركبته فى وجه الحائط، فويقة القناة المطل على النيل، على المقدار الذى اذا بلغ الماء ست عشرة ذراعا دخل الماء فى فيه» .

وقد ذكر المقريزى أن باب الصلاة الذى كان يخرج منه أحمد بن طولون من قصره الى مسجده، كان يسمى أيضا باب السباع، لوجود أسدين من جبس عليه.

### ويالنسبة لعمارة المساجد:

فقد كانت المساجد الأولى فى الاسلام بسيطة فى تخطيطها، تناسب شعائر الدين الجديد، فكانت قطعة الأرض تحاط بجدران أربعة، وكان السقف يقام على أعمدة مصنوعة من جذوع النخل، أو مأخوذة من الأعمدة الحجرية فى المعابد والكنائس القديمة والمهجورة فى الأقطار التى فتحها العرب.

على أن عمارة المساجد لم تلبث أن دخلتها زيادات ثانوية قد يكون حدوثها تأثيرا مسيحيا. فكثيرون من العلماء يظنون أن المحراب مأخوذ عن الحنينة التى توجد فى صدر الكنيسة، وغالبا الى جهة الشرق.

ويؤيد هذا الرأى الدكتور زكى محمد حسن، على اعتبار أن مؤلفى العرب أنفسهم فطنوا الى أن المحراب متخذ من حنية الكنيسة. وكتب بعض علمائهم في ذلك، فقد ألف السيوطى رسالة سماها «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب».

كذلك يظن بعض العلماء أن مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة عن أبراج الكنائس. وليس هذا الظن غريبا في شيء ـ كما يقول الدكتور زكى محمد حسن ـ وإن كان الواقع أن المؤرخين وعلماء الآثار اختلفوا في تحديدالتاريخ الذي أدخلت فيه المنارات أو المآذن في المساجد الاسلامية.

# الباب الخامس

# حركة البناء والتشييد في المجتمع المصرى

\_ طبقة البنائين.

الفصل الأول: العمائر المنية.

الفصل الثاني : العمائر الدينية.

الفصل الثالث: العمائر التجارية

## طبقة البنائين

كان كل الذين يقومون ببناء العمارة الاسلامية في مصر من معماريين وينائين من أهالي البلاد، وهم الأقباط، فلم يشتغل العرب بالعمل بالبناء بعد فتحهم لصر.

ولقد اشتهرت مهارة المصريين في صناعة البناء حتى إن العرب لم يقتصروا على استخدامهم في بناء أبنيتهم في مصر، بل كثيرا \_ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف \_ ما استخدموهم في الأبنية التي أنشئت في خارج مصر. ففي كتاب قرة بن شريك الى صاحب كورة أشقوة نراه يحدد أجر أحد العمال الذي سيرسل للعمل بجامع دمشق لمدة ستة أشهر. وفي كتاب آخر منه نراه يطلب عدة رجال من أماكن مختلفة للعمل في بناء قصر الخليفة الوليد بن عبد الملك. وفي كتاب ثالث يطلب أحد العمال، ويحدد أجره للعمل لمدة ستة أشهر في جامع بيت المقدس. ونجد كتابا آخر من قرة يختص بالنفقة على أربعين من مهرة العمال الذين استخدموا في بناء جامع دمشق. ونجد كتابا أخر يختص بالنفقة على الفعلة والعمال المهرة الذين يعملون في بناء جامع دمشق. جامع بيت المقدس وفي قصر أمير المؤمنين . وهناك كتب أخرى تختص بالصرف على العمال الذين يعملون في بيت المقدس أو دمشق أو قصر أمير المؤمنين .

ويذكر البلاذرى أن الخليفة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العنزيز، عامله على الدينة، يأمره بهدم المسجد وبنائه، وبعث إليه بمال وفسيفساء ورخام وثمانين صانعا من الروم والقبط من أهل الشام ومصر، فبناه عمر بن عبد العزيز وزاد فيه، وكان ذلك في سنة ٨٧ هـ/ ٢٠٠م، ويقال في سنة ٨٨ هـ/ ٢٠٠م.

ويبدو أنه كان من العرف أن يعمل الصانع في البناء طوال اليوم بلا أنقطاع، وقد استمر هذا النظام سائدا حتى زمن أحمد بن طولون الذي حدد

ساعة انتهاء عمل صانع البناء بوقت العصر. واستمر هذا النظام، فيقول القريزى: «ورأى أحمد بن طولون الصناع يبنون فى الجامع عند العشاء، وكان فى شهر رمضان، فقال: متى يشترى هؤلاء الضعفاء إفطارا لعيالهم وأولادهم؟ اصرفوهم العصر. فصارت سنة الى اليوم بمصر. فلما فرغ شهر رمضان قيل له: قد انقضى شهر رمضان، فيعودون الى رسمهم، فقال: قد بلغنى دعاؤهم، وقد تبركت به، وليس هذا مما يوفر العمل علينا».

# الفصىل الأول

# العمائر المدنية

- . العسواصم والمدن .
- . الجواسق ( القصور) .
- . المارســـــــانات.
- . الحــمــات .
- . مصانع الماء \_ الفسقيات \_ العيون \_ القناطر.

# الفصل الأول: العمائر المدنية العواصم والمدن

كان من الطبيعى بعد فتح العرب لمصر أن يصطبغ كل شيء فيها بالصبغة العربية، وأن تتحول مصر من ولاية بيزنطية الى ولاية اسلامية في مظهرها وجوهرها، وتتغير تبعا لذلك أهمية الحواضر والمدن، مع انتقال السيطرة من القسطنطينية في أوربا الى المدينة في شبه جزيرة العرب، فبعد أن كانت عاصمة مصر هي الاسكندرية، أصبحت هي الفسطاط.

وقد كان من أهم مظاهر هذا التغيير، هو الذي طرآ على بناء وتشييد المدن، وهو تغيير كان يواكب التغيير الذي طرآ على المجتمع المصرى، وتحول فيه تدريجيا من مجتمع يسكن في مدن قبطية ويتعبد في كنائس، إلى مجتمع اسلامي عربي يسكن في مدن عربية، ويتعبد في مساجد.

كان أول تغيير في هذا الشأن هو الذي حدث ببناء الفسطاط على يد عمرو بن العاص في سنة ٢١هـ/ ٢٤١م، وانتقل به كرسى الحكم من مدينة الاسكندرية التي كانت حاضرة مصر لمدة تزيد على تسعمائة عام، ودار إمارة ينزل بها الأمراء والحكام، الى الفسطاط التي احتلت هذا المركز. ولم تزل على نلك حتى بني العسكر بظاهر الفسطاط، فنزل فيه أمراء مصر وسكنوه، وربما سكن بعضهم الفسطاط، فلما أنشأ أحمد بن طولون القطائع بجانب العسكر سكن فيها، واتخذها الأمراء من بعده منزلا، إلى أن انقرضت دولة بني طولون فصار أمراء مصر بعد ذلك ينزلون بالعسكر خارج الفسطاط، واستمر ذلك حتى بنيت القاهرة في عهد الدولة الفاطمية.

على أن الفسطاط ظلت المركز الأعظم للحياة المسرية، ولم تكن القطائع والعسكر في الحقيقة سوى ضاحيتين أو امتدادا لها، مع أن الناس حينئذ كانوا يعتبرون العسكر مدينة قائمة بذاتها، كما اعتبروا القطائع بعد ذلك.

وسنتناول في الصفحات القادمة اختطاط كل من الفسطاط والعسكر والقطائع، ثم الجيزة وحلوان والعباسة.

## أولا: الفسطاط:

عن سبب بناء الفسطاط يقول ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبي حبيب: إن عمرو بن العاص لما فتح الاسكندرية ورأى بيوتها وبناءها مفروغا منها، هم أن يسكنها، وقال: مساكن قد كُفيناها. فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ذلك، فسأل عمر الرسول: هل يحول بيني وبين المسلمين ماء. قال: نعم يأمير المؤمنين إذا جرى النيل. فكتب عمر الى عمرو بن العاص: إنى لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. فتحول عمرو من الاسكندرية الى الفسطاط.

وفى رواية أخرى يقول ابن عبد الحكم إن عمر بن الخطاب كتب الى سعد ابن أبى وقاص وهو نازل بمدائن كسرى، والى عامله بالبصرة، والى عمرو بن العاص وهو نازل بالاسكندرية ـ أن لا تجعلوا بينى وبينكم ماء، متى أردت أن اركب اليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت. فتحول سعد من مدائن كسرى إلى الكوفة، وتحول صاحب البصرة من المكان الذى كان فيه فنزل البصرة، وتحول عمرو بن العاص من الاسكندرية الى الفسطاط.

ويرى الدكتور حسن ابراهيم حسن أن تغير عاصمة مصر تحت الحكم العربى كان أمرا طبيعيا، لأن مدينة الاسكندرية لم تعد صالحة لأن تكون حاضرة مصر كما كانت منذ أيام الاسكندر، فلم يكن بد من أن تكون الحاضرة ـ على أثر انتقال مركز السيادة على مصر إلى بلاد العرب \_ إما على البحر الأحمر، وإما على نقطة تسهل منها المواصلات البرية، ولما لم تكن العرب أمة بحرية، لم يكن بد من أن يتخذوا حاضرتهم الجديدة في نقطة برية سهلة الاتصال ببلاد العرب، أضف الى ذلك حكمة عمرو في اختيار موقع الفسطاط، لأنه كان يستطيع من هذا الموقع أن يشرف على قسمى الديار المصرية شمالا وجنوبا، ثم لقربه من الطريق الى بلاد العرب.

هذا بالاضافة - كما يقول ستانلى لينبول - الى أن الخليفة عمر بن الخطاب - الذى لم يكن يحلم فى ذلك الوقت بتأسيس امبراطورية إسلامية شاسعة الأرجاء - كان مولعا بأن يكون على اتصال دائم بجيشه فى مصر، إذ كان ينظر إلى البلد التى تم له فتحها على أنها بمثابة ثكنات للجيش أكثر مما كان ينظر إليها على أنها مستعمرة.

وعن اختيار موقع الفسطاط وسبب تسميتها بالفسطاط يقول ابن عبد الحكم: إن عمرو بن العاص عندما أراد التوجه الى الاسكندرية لقتال من بها من الروم، أمر بنزع فسطاطه (خيمته)، فاذا فيه يمام قد فرّخ، فقال: لقد تحرم منا بمتحرّم، فأمر به، فأقره كما هو، وأوصى به صاحب القصر، فلما قفل المسلمون من الاسكندرية، وقالوا: أين ننزل؟ قال: الفسطاط لفسطاطه الذى كان خلفه بدار الحصى (الحصار كما يقول المقريزي)، عند دار عمرو الصغيرة اليوم.

وعن سبب تسميتها بالفسطاط يقول السيوطى عن ابن قتيبة: إن العرب تقول لكل مدينة: فسطاط! ولذلك قيل لمصر: فسطاط. وذكر حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة، فأن يد الله على الفسطاط. قال أبن قتيبة: الفسطاط المدينة.

أما بتلر فيرى أن الفسطاط مشتقة من لفظ «فساط»، وهو لفظ رومانى «fossatum» كان شائعا في وقت الفتح على العسكر، وكان الرومانيون في حصن بابليون اذا ذكروا موضع عسكر العرب سموه الفساطوم، فأخذ عنهم العرب ذلك اللفظ.

وعن موقع الفسطاط يقول المقريزى: إعلم أن موضع الفسطاط، الذى يقال له اليوم مدينة مصر، كان فضاء ومزارع فيما بين النيل والجبل الشرقى الذى يعرف بالجبل المقطم، ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن يعرف اليوم بقصر الشمع وبالمعلقة، ينزل به المتولى على مصر من قبل القياصرة

ملوك الروم، عند مسيره من مدينة الاسكندرية، ويقيم فيه ما شاء ثم يعود الى دار الامارة ومنزل الملك من الاسكندرية.

ويقول ابن دقماق عن الفسطاط: هى مدينة مستطيلة على ضعة النيل الشرقية، تحط فى ساحلها المراكب، والفسطاط فى الاقليم الثالث، وبينها وبين مدينة القاهرة قدر ميلين.

وتدل أوصاف الخطط وتقدير الأبعاد .. كما يقول عبد الله عنان ـ على أن موقع الفسطاط القديمة، كان يشغل مسطحا طوله نحو خمسة آلاف متر، حده من الشمال جبل يشكر الذي يقع عليه جامع ابن طولون الآن، ومن الجنوب دير الطين (أو دير مار يوحنا)، وفي وسطه جامع عمرو، ممتدا على ضفة النيل مقابل الجزيرة التي تعرف الآن بجزيرة الروضة، وأن عرض هذا المسطح لم يكن يزيد على الف متر لأن النيل حدّه الغربي. وكان مجرى النيل يومنذعلي ما يظهر أقرب إلى الفسطاط من موضعه الحالي.

وعن اختطاط الفسطاط تذكر المصادر العربية أن عمرو بن العاص قد اختط موضع الفسطاط داره وأمر المسلمين أن يحيطوا حول فسطاطه، ففعلوا، واتصلت العمارة بعضها ببعض. وعندما تنافست القبائل بعضها الى بعض في المواضع، ولى عمرو بن العاص على الخطط حكما ذكرت في فصل سابق معاوية بن حديج التجيبي، وشريك بن سمى الغطيفي بن مراد، وعمرو بن قحزم الخولاني وحيويل بن ناشرة المعافري، فكانوا هم الذين أنزلوا الناس، وفصلوا بين القبائل، وذلك في سنة ٢١هـ/ ١٤٢م.

ويرى محمد عبد الله عنان آنه بتوزيع «الخطط» بين قبائل العرب يبدآ قيام الفسطاط كقاعدة ومدينة اسلامية. وقد نسبت المدينة الى عمرو بن العاص، فقيل: فسطاط عمرو، وتداولت عليها بعد ذلك ولاة مصر، فاتخذوها سرير السلطنة.

ويرى محمد عبد الله عنان أنه لم يتح للفسطاط في عصورها الأولى، ما أتيح لغيرها من قواعد الاسلام من الضخامة والبهاء، لأنها لبثت خلال القرنين الأولين للهجرة، عاصمة لاقليم فقط من أقاليم الخلافة، ومنزلا للحكام المحليين، وقاعدة عسكرية لفتوح أخرى في الغرب والجنوب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن السبب يرجع أيضا \_ كما تقول د. سيدة كاشف \_ الى عيشة الخشونة التي كانت تغلب عليهم في أول الأمر، ثم مالبث الرخاء أن طغا عليهم، وتدفقت الثروة إليهم من كل جانب فبدأوا ينزعون عنهم عيشة البساطة، وينعمون في حياتهم ومساكنهم.

وسنعرض الآن وصف الرحالة والمؤرخون العرب للفسطاط لنتبين مدى عظمتها. يقول ابن حوقل :«والفسطاط مدينة كبيرة نحو ثلث بغداد، ومقدارها نحو فرسخ، على غاية العمارة والخصب والطيبة واللذة، ذات رحاب فى محالها، وأسواق عظام ومتاجر فخام، وممالك جسام الى ظاهر أنيق، وهواء رقيق وبساتين نضرة ومتنزهات على مر الأيام خضرة ».

ويقول أيضا: «والدار تكون بها طبقات سبعا وستا وخمس طبقات، وريما سبكن في الدارالواحد المائتان من الناس».

وقبل أن نعرض لأسماء بعض الدور في الفسطاط وموقعها وأسماء الأزقة والشوارع، نقول: إن معظم الدور في الفسطاط في بادىء الأمر، كانت ذات طابق واحد، اذ لم يكن هناك داع للارتفاع بالمسكن رأسيا، لتوافر المساحة الأفقية، كما أن عدم موافقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على بناء غرفة، أرادها خارجة بن حذافة فوق داره، تؤكد لنا هذا الأمر.

كانت أول دار بنيت في الفسطاط هي دار عمرو بن العاص : مكان فسطاطه، وهي اليوم عند باب المسجد.

دار عبد الله بن عمرو بن العاص: عند المسجد الجامع، وهي دار كبيرة بناها بنفسه وبني فيها قصرا على تربيع الكعبة الأولى. وهذا الرصف

يدل على مدى اتساعها بحيث كان يسمح ببناء قصر بداخلها، كما يدل على بساطة تخطيطها على نسق الكعبة في بداية أمر بنائها.

دار القند: وهى خطة خارجة بن حذافة بن غانم العدوى من الصحابة، وتقع فى غربى دار البركة مع زقاق الأقفال. وكان خارجة أول من ابتنى غرفة بالفسطاط، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إلى عمرو أن أدخل غرفة خارجة، وأنصب سريرا، وأقم عليه رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، فإن أطلع من كُواها فاهدمها، ففعل ذلك عمرو، فلم يبلغ الكوى، فأقرها.

وفى رواية ابن عبد الحكم أن عمر بن الخطاب كتب الى عمرو بن العاص: «سلام، أما بعد، فانه بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى غرفة، ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه فاذا أتاك كتابى هذا فاهدمها إن شاء الله. والسلام».

دار البرركة: وهى دار بناها عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب عند السبجد الجامع، إلا أن عمر بن الخطاب رفض وأرسل اليه يقول: «أنّى لرجل بالحجاز تكون له دار بمصر؟ وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين». فجعلت سوقا يباع فيها الرقيق ـ كما ذكرت في موضوع الأسواق.

دار العُمُد : التي اختطها أبو ذَرّ الغفاري(١)، وكان لها بابان : في زقاق القناديل، والباب الآخر مما يلي دار بركة.

دار النَّخُلة: وهي كانت لكعب بن يسار بن ضبنَّه العبسي.

دار السلسلة : في غربي السجد، وقد بناها عمروين العاص حين قدم عليه من بني سهم من لم يكن شهد الفتح.

<sup>(</sup>۱) ابو نر الغفارى واسمه جُندب بن جُنادة. اسلم قديما بمكة، وكان من فضلاء الصحابة ونبلائهم وقرائهم. شهد فتح مصر، واختط بها، ولهم عنه عشرون حديثا، وقد سكن مصر مدة، ثم خرج منها. توفى بالريّدة عام ٣٣هـ/ ٢٥٢م.

دار بنى جُمح : وكان مكانها بركة يجتمع فيها الماء، فقال عمرو بن العاص، خطوا لابن عمى الى جانبى يُريد وهب بن عُمير الجمحى، وهو ممن شهد الفتح فردمت وخطت له.

دار الحنية ودار الموز: وهما لعبد الله بن سعد بن أبى سرح، أما قصره الكبير المعروف بقصر الجن فقد بناه بعد ذلك فى خلافة عثمان بن عفان(٢٤ \_ ٣٥هـ/ ٦٤٤ \_ ٢٥٥م) وقد أمر ببنائه حين خرج إلى المغرب لغزو افريقية.

دار الفلفل: وهى فى قبلة المسجد الجامع، وقد اختلف المؤرخون فى مالكها، فمنهم من قال: إنه قيس بن سعد بن عبادة عندما ولى البلد من قبل على بن أبى طالب، ومنهم من قال: إنها لنافع بن عبد القيس، ومنهم من قال: إنها لعقبة بن نافع فأخذها قيس بن سعد منه، ومنهم من قال: إنها لسعد ابن أبى وقاص.

على أية حال، فقد سميت بدار الفلفل، لأن أسامة بن زيد التنوخي عندما كان على خراج مصر، إبتاع من موسى بن وردان فلفلابعشرين ألف دينار بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك، ليهديه الى صاحب الروم، فخزنه في هذه الدار.

دار الرمل: ويقول عنها ابن عبد الحكم إن عقبة بن عامر قد بناها لرَمُّلة بنت معاوية، فكتب اليه معاوية يقول: لا حاجة لنا بها، فاجعلها للمسلمين. وبرملة سميت دار الرمل، لأنهم كانوا يقولون: دار رَمُّلَة فحرفت العامة ذلك، وقالوا دار الرمل. وهناك رأى آخر يقول: إنما سميت دار الرمل لما ينقل إليها من الرمل لدار الضرب.

الدار البيضاء: وقد اختطها عبد الرحمن بن عديس البلوى، ويقال: بل كانت الدار البيضاء صَحَنًا بين يدى المسجد ودار عمرو بن العاص، موقفا لخيل المسلمين على باب المسجد، حتى قدم مروان بن الحكم مصر في سنة

٥٦هـ/ ٦٨٤م، فبناها لنفسه دارا، وقال: «ما ينبغى للخليفة أن يكون ببلد ليس له بها دار». فبنيت له في شهرين.

الدار المذهبة: وهى غربى المسجد الجامع بسوق الحمام، وقد أمر ببنائها عبد العزيز بن مروان سنة ١٧هـ/ ١٨٦م عندما كان واليا على مصر، ويبدو أنها عرفت بدار الذهب لأنه جعل لها قبة مذهبة، يقول عنها القلقشندى : اذا طلعت عليها الشمس لا يستطيع الناظر التأمل فيها خوفا على بصره. كما كانت تعرف «بالمدينة»، لسعتها وعظمتها، فقد كان يصب لمن فيها في كل يوم أربعمائة راوية ماء، وكان فيها خمسة مساجد وحمامان وعدة افران يخيز بها عجين اهلها.

دار ابن رمانة: وقد بناها عبد العزيز بن مروان لابن رمانة فيقول ابن عبد الحكم: كان ابن رمانة مع عبد العزيز بن مروان في الكتّاب وكان عبد العزيز قد وهب لابن رمانة خاتما كان له، فلما صار عبد العزيز اللي ما صار اليه قدم عليه ابن رمانة من الحجاز، وأخرج له الخاتم فعرفه، وبنى له هذه الدار.

دار بدر الحقيقى: غلام ابن طولون وكانت بالفسطاط، ويقال إن أحمد ابن طولون هو الذى بناها، وقيل اشتراها له، ثم سخط عليه واتهمه بمكاتبة الموفق فقتله بالسياط.

دار المرصدى: وهى التى عند البزازين، وتعرف بدار تحرير الخاصة، كان كافور آمير مصر يسكنها قبل انتقاله الى دار الحرم. ويقائل إن بانيها هو محمد بن أحمد الأعور الماذرائي المتوفى سنة ٣٠٧هـ/ ١٩٩٩م.

دار الفيل: هى الدار التى على بركة قارون، وكان كافور أمير مصر قد اشتراها، وبنى فيها دارا، ذُكر أنه أنفق فيها مائة الف دينار، وقد سكنها فى رجب عام ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م الى أن مات ودفن بها. وقيل إنه لم يسكن فيها إلا عدة أيام، حتى عمروا له دار خمارويه المعروفة بدار الصرم فالنتقل اليها

وسكنها عام ٣٤٧هـ/ ٩٥٨م وأقام فيها عشر سنين الى أن توفى عام ٣٥٧هـ/ ٩٦٧م. وقيل إن سبب انتقاله من دار الفيل بخار البركة، وقيل وباء وقع فى غلمانه، وقيل ظهر له بها جان.

دار الضيافة: يذكر المقريزى أن أول من بنى دارا للضيافة بمصر من للناس عثمان بن قيس بن أبى العاص السهمى أحد من شهد فتح مصر من الصحابة. وكان ميدان القصر الغربى الذى هو الآن الخرنشف، دار الضيافة بحارة برجوان. وكان أول من اتخذ دار ضيافة فى الاسلام عمر بن الخطاب سنة ١٧هـ وأعد فيها الدقيق والسمن والعسل وغيره.

هذه أسماء بعض الدور التي بناها العرب بالفسطاط، ومنها يتضبح أن الفسطاط كانت مدينة عربية يسكنها العرب فقط.

يقول المقريزى فى كتابه: إن الفسطاط كان به ثمانية ألاف شارع مسلوك، وعند وصف أزقة الفسطاط وشوارعها يقول: «وأزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة».

وعن الدروب التى بالفسطاط يذكر ابن دقماق أنه كان بالفسطاط درب يعرف «بدرب المعاصر»،وموقعه بالمصاصة على يسرة من سلك من سويقة اليهود الى «درب محرس بنانه»، وكان هذا الدرب (أى درب المعاصر) يسكن به «أكابر أعيان المصريين»، مما يشير الى أنه كان من الأحياء الراقية.ومن الدروب أيضا «درب السراجين»، و«درب دار حوى» و«درب الزجاج».

ومن الأزقة التى كانت بالفسطاط «زقاق القناديل» (٢)، ويذكر ابن عبد الحكم أن زقاق القناديل كان يقال له «زقاق الأشراف» لأن عمرا بن العاص كان على طرفه مما يلى المسجد الجامع .وكان يوجد بالفسطاط أيضا «زقاق

<sup>(</sup>٢) عرف بهذا الاسم لأنه كان به منازل الأشراف، وعلى أبوابهم قناديل، وقيل إنما قيل له زقاق القناديل، لأنه كان برسمه قنديل يوقد على باب عمرو بن العاص .

البلاط»، وهزقاق عبد الملك بن مسلمة هو« زقاق السمى»، وهزقاق المكى»، و «زقاق البلاط»، وهزقاق المكى»، و «زقاق ابن رفاعة»، وهزقاق أبى حكيم»، وهزقاق وردان» وهزقاق أشهب»، و «زقاق حمد بن غافق»، و «زقاق الموزة»، و «زقاق الأقفال»، و «زقاق ابن لؤلؤ» و كان لؤلؤ من قواد الاخشيد، وكان هذا الزقاق يقابل «زقاق الكلبى»، «وزقاق الرواسين».

## ثانيا: العسكر:

لما سقطت الدولة الأموية وجاءت دولة بنى العباس، اختط العباسيون مدينة العسكر فقد فر بنو أمية الى مصر وعلى رأسهم مروان بن محمد آخر خلفائهم، فتتبعتهم جيوش بنى العباس الى مصر بقيادة صالح بن على بن عبد الله عباس، وأبى عون عبد الملك بن يزيد، فظفرت به. وقد بنوا فى الموضع الذى عسكروا فيه مدينة، فسميت لذلك بالعسكر، وكان ذلك عام ١٣٧هـ/ ٥٠٧م. ويذكر القريزى أن هذا الموضع كان فى صدر الاسلام يعرف بعد الفتح بالحمراء القصوى، وهى كما تقدم: خطة بنى الأزرق، وخطة روبيل، وخطة بنى يشكر بن جزيلة من لخم، ثم دثرت هذه الحمراء وصارت صحراء، وعندما جاءت جيوش العباسيين عسكروا فيها، وبنوا فيها مدينة سميت بالعسكر.

وكان اختاط العسكر ـ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ـ إما لرغبة العباسيين في أن يتخذوا لأنفسهم مقرا لم يسبق اليه غيرهم، وإما لأن مروان ابن محمد كان قد أضرم حريقا خرب جانبا كبيرا من الفسطاط، كما يقال في بعض الروايات.

وقد بنى أبو عون فيها دارا للامارة، كما بنى مسجدا عرف بجامع العسكر، كما كانت مقرا للشرطة، وقيل لها الشرطة العليا.

وكانت العسكر مدينة ذات أسواق ودور عظيمة، وفيها بنى أحمد بن طواون بيمار ستانه، كما بنى الجامع المعروف باسمه على جبل يشكر. ولما

بنى أحمد بن طولون القطائع اتصلت مبانيها بالعسكر، وكانت عمارة عظيمة كما يقول القريزي.

وكان من أهم الدور التي بنيت بالعسكر الي جانب دار الامارة:

دار كافور الأخشىدى: يذكر المقريزى أنه بناها بالعسكر على بركة قارون، وقد أنفق عليها مائة ألف دينار، وسكنها فى سنة ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م، ثم انتقل منها بعد أيام لوباء وقع فى غلمانه من بخار البركة.

قبة الهواء: وهى دار شيدها حاتم بن هرثمة أحد ولاة مصر (١٩٤ ــ ٥٩هـ/ ١٩٥ ـ ١٩٥ ـ معن قبل المخليفة الأمين محمد ـ على جبل المقطم، وقد استمرت قائمة حتى عصر الطولونيين. وقد شيدها من الحجارة وغيرها من مواد البناء.

### ثالثا: القطائع:

استمر أحمد بن طولون بدار الامارة التى بالعسكر حتى كثرت عساكره وعبيده، وضاقت بهم مدينة الفسطاط، فأمر بحرث قبور اليهود والنصارى التى كانت فى سفح جبل يشكر، وبنى مدينة شرقى مدينة الفسطاط وسماها «القطائع» وذلك فى عام ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م. وقد سميت كل قطيعة باسم من سكنها، سواء ممن تجمعهم رابطة الجنسية أو رابطة العمل. «فكانت للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهم، وللفراشين قطيعة مفردة تعرف بهم، ولكل صنف من الغلمان قطيعة مفردة تعرف بهم، وبنى القواد مواضع متفرقة».

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن أحمد بن طواون كان حكيما في إنشاء القطائع، فقد أمكنه بذلك أبعاد جيشه غير المتجانس عن الأحياء العربية المصرية، وتجنب بذلك ما كان ممكنا حدوثه من الشغب بسبب اختلاط جنده بالتجار وغيرهم من سواد الشعب، على نحو ما حدث لجند الخليفة المعتصم في بغداد، وكان سببا في انشاء سامرا.

كما يرى الدكتور زكى محمد حسن أن تخطيط مدينة القطائع أو اسمها لم يكن غريبا، اذ كان يشبه الى حد كبير تخطيط سامرا، كما كان يطلق اسم القطائع على مدينة سامرا التى بناها المعتصم، اللهم إلا القصور الملكية.

وعن موقع القطائع ومساحتها يقول أبو المحاسن: وكان موضعها من قبة الهواء، التي صيار مكانها الآن قلعة الجبل، الي جامع ابن طولون وهذا طول القطائع، وأما عرضها فانه كان من أول الرُمَيْلة من تحت القلعة الى الموضع الذي يعرف الآن (أي في زمان أبي المحاسن) بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذي يقال له الآن زين العابدين، وكانت مساحة القطائع ميلا في ميل. وكان تحت قبة الهواء قصير ابن طولون، وموضع هذا القصير الميدان السلطاني الآن تحت قلعة الجبل بالرميلة. وكان موضع سوق الخيل والحمير والبغال والجمال بستانا. ويجاورها الميدان الذي يُعرف اليوم بالقبينان، فيصير الميدان فيما بين القصير والجامع الذي أنشأه أحمد بن طولون المعروف به، ويجوار الجامع دار الامارة في جهته القبلية، ولها باب من جدار الجامع يخرج منه الى المقصورة المحيطة بمُصلًى الأمير الى جوار المحراب.

وقد عمرت القطائع «عمارة حسنة» كما يقول البلوى، وتفرقت فيها السكك والأزقة، وبنيت فيها المساجد الحسان، والطواحين. والحمامات والأفران، وسميت أسواقها، فسمى منها: سوق العيارين، يجمع فيه البزازين والعطارين، وسوق الفاميين، يجمع فيه الجزارين والبقالين والشوائين. وكان في دكاكين الفاميين جميع ما في دكاكين نظرائهم في المدينة وأكثر وأحسن، وسوق الطباخين، يجمع فيه الصيارفة والخبازين واصحاب الحلواء. ثم لكل صنف من جميع الصنائع أفرد له سوق حسن عامر. «فكانت هذه المدينة أعمر من مدينة كبيرة من مدن الشام وأكبر وأحسن».

وكانت أهم الدور التي بنيت في القطائع في الدولة الطولونية على النحو الآتي :

# قصر أحمد بن طولون:

وعن وصف قصر أحمد بن طولون تقول المصادر العربية: وينى أحمد بن طولون قصره ووسعه وحسنه، وجعل له ميدانا كبيرا يضرب فيه بالصوالجة، فسمى القصر كله الميدان من أجل الميدان، فكان كل من أراد الخروج من صغيراً و كبير اذا سئل عن ذهابه يقول: الى الميدان، وقد عمل للميدان أبوابا وسمى كل باب منها باسم وهى: باب الميدان، ومنه كان يدخل ويخرج معظم الجيش، وقد ذكر البلوى فى كتابه أن باب الميدان كان يسمى أيضا باب الصوالجة، فى حين أن المقريزى عد باب الصوالجة من ضمن أبواب القصر، على أية حال فقد كان يوجد أيضا باب الضاصة، لا يدخل منه إلا خاصته. وباب الجبل لأنه كان مما يلى المقطم. وباب الحرم لا يدخل منه الا خادم خصى أو حرمه. و باب الدرمون سمى باسم حاجب كان يجلس عليه يقال له الدرمون لأنه كان رجلا أسود، عظيم الخلقة، يتقلد النظر فى جنايات الغلمان السودان الرجالة فقط.

وياب دعناج سمى باسم حاجب كان عليه يقال له دعناج. وباب الساج عرف بذلك لأنه كان مصنوعا من خشب الساج. وباب الصلاة فى الشارع الأعظم، كان يضرج منه الى الجامع الذى بناه، وهو يعرف أيضا بباب السباع لأنه صور عليه سبعين من جبس. وكان الطريق الذى يضرج منه السباع لأنه صور عليه سبعين من جبس. وكان الطريق الذى يضرج منه أحمد بن طولون، وهو الذى يعرج منه الى القصر، طريقا طويلا، فقطعه بحائط وعمل فيه ثلاثة أبواب كأكبر مايكون من الأبواب، وكانت متصلة بعضها ببعض، واحد بجانب الآخر. وكان أحمد بن طولون اذا ركب لعيد أو لغيره يخرج معه عسكر متكاثف الخروج على ترتيب حسن بغير زحمة، ويضرج ابن طولون من الباب الأوسط من الأبواب الثلاثة، لا يختلط به أحد، فتلك السكة الى اليوم تسمى ثلاثة أبواب، ومن هذه الأبواب واحد قائم الى اليوم، وبخل البابان الاخران في بناء الناس لما خريت القطائم.

وكانت أبواب قصره التى ذكرناها، تفتح يوم عرض الجيش، أو يوم عيد، أو يوم عيد، أو يوم عددة، أما سائر الأيام فانها تفتح في وقت وتغلق في وقت .

وكان لأحمد بن طولون فى قصره مجلس يشرف منه يوم العرض ويوم الصدقة، لينظر من أعلاه من يدخل ويخرج، وكان الناس يدخلون من باب الصوالجة ويخرجون من باب السباع.

وقد بنى على باب السباع مجلسا يشرف منه ليلة العيد على القطائع، ليرى حركات الغلمان وتأهبهم وتصرفهم فى حوائجهم، فاذا رأى فى حال احد منهم نقصا أو خللا أمر له فى الوقت بما يتسع له ويزيد فى تجمله، وكان يشرف منه أيضا على البحر وعلى باب مدينة الفسطاط.

## بيت الذهب

بني في زمن خمارويه بن أحمد بن طواون، ويحدثنا المقريزي عن جدرانه انها كانت مطلية بطبقة من الذهب، فيها نقوش اللازود، وجعل فيه، على مقدار قامة ونصف، صورا في حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصود حظاياه والمغنيات اللاتي تغنينه بأحسن تصوير، وأبهج تزويق، وجعل على روءسهن الأكاليل من الذهب الخالص، والكوادن(٢) المرصعة بأصناف الجواهر، وفي آذانها الأجراس الثقال الوزن، المحكمة الصنعة، وهي مسمرة في الحيطان ولونت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من الاصباغ العجيبة.

<sup>(</sup>٣) الكودن جمع كوادن: البرذون الهجين .

# بركة الزئبق:

وجاءت في وسط بيت الذهب، وكان خماريه قد شكا الى طبيبه كثرة السهر، فقال له تأمر بعمل بركة من الزئبق! فعملت بركة ـ كما يقول المقريزي ـ يقال إنها خمسون زراعا طولا في خمسين زراعا عرضا، وملاها من الزئبق! فأنفق في ذلك أموالا عظيمة، وجعل في أركان البركة سككا من الفضة الخالصة، وجعل في السكك زنانير من حرير محكمة الصنعة في حلق من الفضة، وعمل فرشا من أدم يحشى بالهواء حتى ينتفغ فيحكم حينئذ شدّه، ويلقى على تلك البركة الزئبق، وتشد زنانير الحرير التي في حلق الفضة بسكك الفضة، وينام على هذا الفرش، فلا يزال الفرش يتحرك بحركة الزئبق مادام عليه، وكانت هذه البركة من أعظم ما سمع به، فكان يرى لها في الليالي المقمرة منظر عجيب اذا تآلف نور القمر بنور الزئبق، وقد أقام الناس بعد خراب القصر مدة يحفرون لاخذ الزئبق من شقوق البركة.

#### الدكة:

وقد بنى خمارويه فى القصرأيضا قبة تضاهى قبة الهواء سماها «الدكة» فكانت أحسن شىء بننى كما يقول المقريزى ـ وجعل لها الستر التى تقى الحرو البرد، فتسبل اذا شاء وترفع اذا أحب، وفرش أرضها بالفرش، وعمل لكل فصل فرشا يليق به، وكان كثيرا ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها على جميع ما فى داره من البستان وغيره، ويرى الصحراء والجبل وجميع المينة .

# دار الحرم:

وبنى خمارويه أيضا دار الحرم، ونقل اليها أمهات أولاد أبيه مع أولادهن، وجعل معهن المعزولات من أمهات أولاده، وأفراد لكل واحدة حجرة واسعة، وقد تكلف بناوءها وأجرة الصناع سبعمائة آلف دينار.

وقد خربت القطائع على يد محمد بن سليمان الكاتب، في أيام الخليفة المكتفى بالله ( ٢٨٩ ـ ٢٩٥هـ/ ٩٠١ ـ ٩٠٠م)، حنقا على بنى طولون عام ٢٩٢هـ / ٩٠٤م، وأبقى الجامع .

وسنتناول الآن بناء كل من مدينة الجيزة وحلوان والعباسة.

أولا: الجيزة.

وهى مدينة اسلامية بنيت فى سنة ٢١هـ/ ٦٤١م، وقيل فرغ من بنائها سنة ٢٢هـ/ ٦٤١م، وعن سبب بنائها والقبائل التى سكنتها أنظر الموضوع الخاص بالقبائل العربية .

**ثانيا** : حلوان .<sup>(٤)</sup>

وعن سبب بنائها تذكر المصادر العربية أنه عندما وقع بمصر طاعون فى سنة ٧٠هـ/ ١٨٩م خرج والى مصر عبد العزيز بن مروان من مصر، وبزل بحلوان، فأعجبته، فاتخذها سكنا ، وجعل بها الحرس والأعوان والشرط، وينى بها الدور والمساجد، وعمرها أحسن عمارة، وبنى بها دارا للامارة وكان عبد العزيز بن مروان قد اشتراها من القبط بعشرة آلاف دينار.

ثالثا: العباسة .

وهى تقع شمالى بلبيس على نحو مرحلة منها، وهى محدثة سميت باسم عباسة بنت أحمد بن طولون، عندما خرجت مودعة بنت أخيها قطرالندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون لتتزوج المعتضد، فضريت عباسة فساطيطها بهذا الموضع، ثم بنيت به قرية وسميت عباسة باسمها.

<sup>(</sup>٤) تعرف الان باسم حلوان البلد، وهي تابعة لمركز الجيزة بمديرية الجيزة. وهي من أقدم القرى التي انشاها العرب في مصر، واقعة على الشاطيء الشرقي للنيل، غربي مدينة حلوان الحمامات بمقدار ثلاثة كيلو مترات وجنوبي القاهرة على بعد عشرين كيلو مترا من مصر القديمة.

### دار الامارة:

يجدر بنا بعدما تعرضنا لنشأة المن الاسلامية الجديدة في مصر الاسلامية تحت الحكم العربي، أن نشير الى دار الامارة التي كانت مقرا للأمراء ينزلونها في هذه المدن، سواء كانت بالفسطاط أو العسكر أو القطائع أو حلوان.

تذكر المصادر العربية أن الامراء لم يكن لهم في بادىء الأمر بالفسطاط مقر معين، أو دار للامارة مخصوصة، فنزل عمرو بن العاص، أول أمراء مصر، بداره التي بالقرب من الجامع، وظل الأمراء من بعده ينزلون بداره الى أخر الدولة الأموية عندما تولى عبد العزيز بن مروان ولاية مصر في خلافة أخيه عبد الملك بن مروان، فقد بني دارا عظيمة بالفسطاط عام ٧٧هـ/ ٢٩٦م وسماها دار الذهب ـ كما ذكرنا فكان عبد العزيز ينزلها، ثم نزلها بنوه بعده. غير أن المصادر العربية تشير الى أنه في ولاية عبد العزيز بن مروان تعرضت مصر لطاعون وقع بها سنة ٧٠هـ/ ٢٨٦م ـ كما ذكرت سابقا كان من أثره أن رحل الى حلوان وبني فيها دار للامارة سكنها على أيه حال فيبدو لنا أن هذه الدار كانت مؤقته حتى انتهاء الطاعون أو انتهاء مدة ولايته.

وعندما بنيت العسكر في ولاية على بن صالح بن على الهاشمى في خلافة السفاح أول خلفاء بنى العباس، ابتنى فيها دارا للامارة وبزلها. وكان لهذه الدار بابان ـ كما يذكر البلوى ـ أحدهما بالحارة المعروفة بحوض أبى قديرة (أو ابن قديد كما يقول ابن دقماق) والمعروف الى اليوم بباب الخاصة، وبابها الآخر الملاصق للشرطة الفوقانية، وكان باب الشرطة أيضا أحد أبوابها، وكانت كلها دارا واحدة، ولها باب الى المسجد الملاصق للشرطة .

وقد صارت هذه الدار منزله للأمراء بعده حتى ولاية يزيد بن حاتم لمصر، فقد كتب اليه الخليفة أبو جعفر المنصور يأمره بأن يتحول من العسكر الى الفسطاط، وكان ذلك في عام ١٤٦هـ/ ٧٦٣م، وقد استمر هذا الوضع حتى قدم أحمد بن طولون أميرا على مصر، فنزل بدار الامارة التي بالعسكر،

والتى بناها صالح بن على بعد هزيمة مروان بن محمد وقتله، ثم تحول منها الى قصىره بالقطائع عندما بنى وذلك في عام ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م.

وكانت دار الامارة التى بناها أحمد بن طولون بجوار جامعه ـ كما يقول المقريزى ـ فى الجهة القبلية منه، وكان لها باب من جدار الجامع يخرج منه الى المقصورة بجوار المحراب والمنبر. وقد جعل فى هذه الدار جميع ما يحتاج اليه من الفرش والستور والالات ، فكان ينزل بها اذا ذهب الى صلاة الجمعة، فانها كانت تجاه القصر والميدان، فيجلس فيها ويجدد وضوءه ويغير ثيابه .

وبرى الدكتورة سيدة كاشف أن تفكير أحمد بن طولون فى ترك دار الامارة التى بمدينة العسكر، أو التى فى الفسطاط، يمثل اتجاهه الجديد فى الاستقلال بمصر، وفى رغبته فى منافسة بلاط العباسيين.

وعندما تولى خمارويه بن أحمد بن طولون مصر بعد أبيه، حُول دار الامارة التي بالعسكر ـ كما تذكر المصادر العربية ـ ديوانا للخراج.

وقد ظل أمراء الدولة الطولونية ينزلون بالقصر الذى بناه أحمد بن طولون، حتى سقطت الدولة الطولونية على يد محمد بن سليمان الكاتب، الذى هدم القصر، كما هدم أيضا دار الامارة التى بالعسكر ـ أو كما تقول المصادر العربية فرقت «حجرا حجرا».

اذلك عندما تولى مصر محمد بن سليمان (٢٩٢ هـ / ٩٠٤م)، سكن دار بدر الخفيفي غلام أحمد بن طولون ، وكانت بالفسطاط ـ كما ذكرت سابقا ـ ثم سكنها عيسى النوشرى أمير مصر بعده (٢٩٢ ـ ٢٩٧هـ/ ٩٠٤ ـ ٩٠٠م)، فأصبحت منزلة للأمراء، إلى أن ولى الاخشيد مصر، فزاد فيها وعظمها، وعمل لها ميدانا، وجعل لها بابا من حديد وذلك في عام 777هـ/ 198م. وقد ظلت منزلة للأمراء إلى أن جاءت الدولة الفاطمية وبنيت القاهرة .

# الجواسق (۰)

ومن الجواسق التي بالقرافة:

جوسق بنى عبد الحكم: كان جوسقا كبيرا له حوش ، وكان فى وسط القرافة بحضرة مسجد بنى سريع الذى يقال له الجامع العتيق، وهو أحد الجواسق الثلاثة. وهو جوسق عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه الامام.

جوسق المانرائى: هذا الجوسق - كما يقول المقريزى - لم يبق من جواسق القرافة غيره، وهو جوسق كبير جدا على هيئة الكعبة بالقرب من مصلى خولان فى بحريه، على جانبه المر من مقطع الحجارة. بناه أبو بكر محمد بن على الماذرائى فى وسط قبورهم من الجبانة، وكان الناس يجتمعون عند هذا الجوسق فى الأعياد، ويوقد جميعه فى ليلة النصف من شعبان كل سنة وقودا عظيما ، ويتحلق القراء حوله لقراءة القرآن . فيمر للناس هنالك أوقات فى تلك الليلة وفى الأعياد بديعة حسنة .

<sup>(</sup>٥) الجَوْسَق جمع جواسق وجواسيق : وهى كلمة فارسية ، بمعنى القصر . قال أبن سيده: الجوسق الحصن، وقيل هو شبيه بالحصن، معرب. وقال الشريف محمد بن اسعد الجوانى النسابة فى كتاب النقط على الخطط: الجواسق بالقرافة والجبانة كانت تسمى القصور.

# المارستان (بیت المرضی)

تميزت المدن العربية في مصر ببناء المارستانات، فلم تكن موجودة قبل الفتح العربي، وإنما استحدث بناؤها بعد الفتح، وهذا يدل على عناية الدولة الإسلامية بصحة رعاياها. وكان الوليد بن عبدالملك هو أول من بني المارستان في الإسلام في عام ٨٨هـ/٦٠٧م ـ كما يقول المقريزي ـ وجعل فيه الأطباء، وأجرى لهم الأرزاق، وأمر بحبس المجذمين لئلا يخرجوا، وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق.

وقد بنني في مصر عدد من المارستانات، وهذه المارستانات هي:

# البيمارستان أو المارستان العتيق:

المارستان العتيق بمصر ويعرف بالأعلى، أنشأه أحمد بن طولون في سنة ٢٥٩هـ/٢٥٨م وقيل في سنة ٢٦١هـ/٤٧٨م، وهو أول مارستان أنشىء بمصر. وعن موقعه يقول المقريزي: «وهذا المارستان موضعه الآن في أرض العسكر، وهي الكيمان والصحراء التي فيما بين جامع ابن طولون وكوم الجارح، وفيما بين قنطرة السد التي على الخليج ظاهر مدينة مصر، وبين السور الذي يفصل بين القرافة وبين مصر، وقد دُثر هذا المارستان».

ويقول البلوى إن مبلغ ما انفق عليه وعلى مستغله ستون ألف دينار.

وقد كان لهذا المارستان أوقاف كثيرة، فقد حبس عليه دار الديوان والقيسارية وسوق الرقيق، حتى قيل كان له فى كل يوم من المصروف ألف دينار.

وقد شرط في المارستان أن لا يعالج فيه جندى ولا مملوك.

وقد أدخل أحمد بن طولون في هذا المارستان ضروبا من النظام جعلته في مستوى أرقى المستشفيات في الوقت الحاضر ... كما تقول الدكتورة سيدة كاشف. فقد اشترط على أنه « إذا جيء بالعليل تنزع ثيابه ونفقته،

وتحفظ عند أمين المارستان، ثم يلبس ثيابا ويفرش له، ويفدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ، فإذا أكل فروجا ورغيفا أمر بالانصراف، وأعطى ماله وثيابه»، كما عمل بالمارستان حمامين احداهما للرجال والآخر للنساء.

ويبدو أنه كان لهذا المارستان عيادة خارجية (كما في الوقت الحاضر)، إلا أنها كانت في يوم معين من الأسبوع، ومخصصة للفقراء فقط، فيقول ابن اياس: «وكان يجلس على باب المارستان في كل يوم جمعة طبيبان برسم الفقراء».

وعن خزائن الأدوية يقول البلوى: ان المارستان كان يضم فى «خزائنه من العقاقير النفيسة الخطيرة، والدرياقات المعروفة التى ليست إلا فى خزائن الملك والخلفاء، فلم يكن يُعدم فى مارستانه شىء من الأدوية ولا العقاقير الرئيسية، مثل: دواء المسك وغيره مما لا يوجد مثله، واشترى له المستغلات النفيسة التى يفى بعضها بجميع حوائجه». وقد أقام أحمد بن طولون على هذه الخزائن خادما أسود خصيا.

وقد بلغ من عناية أحمد بن طواون بهذا المارستان وحرصه على راحة المرضى أنه كان يقوم بالاشراف عليه بنفسه، فيمر كل يوم جمعة عليه، يتفقد خزائنه وما فيها والأطباء، وينظر إلى المرضى والمحبوسين من المجانين. ويقال إنه لم يعاود الاشراف عليه مرة أخرى بعد تعرضه للموت على يد أحد المجانين، عندما أخبره أنه ليس مجنونا، وأنه يتمنى أن يأكل رمانة عريشية، فأمر له بها، فعندما أخذها غافله ورمى بها في صدره، فنضحت على ثيابه، ولو كانت قد تمكنت منه لأتت عليه.

# مارستان كافور :

ويعرف بالمارستان الأسفل، وقد بناه الخازن بأمر من كافور القائم بتدبير دولة الأمير أبى القاسم أنوجور بن محمد الاخشيد بمدينة مصر في سنة

٣٤٦هـ/٩٥٧م، وقال القضاعي إن أمير مصر حبس جميع ما بناه من قيسارية ودور وحوانيت على هذا المارستان والميضاتين والسقايتين وأكفان الموتى.

وذكر شيوخ المصريين الموسرخين أن هذا المارستان كان فيه من الأزيار الصينى الكبار، والبراني، والقدور النحاس، والهواوين، والطشوت وغير ذلك ما يساوى ثلاثة آلاف دينار. وقد نقل إليه من المارستان الأعلى الذي بناه ابن طواون أضعاف ذلك.

# مارستان في زقاق القناديل:

وقيل أنه كان في عصس الولاة مارستان في زقاق القناديل دار أبي زبيد.

#### مارستان المغافر:

وهذا المارستان كان في خطة المغافر التي موضعها ما بين العامر من مدينة مصر، وبين مصلي خولان التي بالقرافة. بناه الفتح بن خاقان في أيام المتوكل على الله (٢٣٢ ـ ٢٤٧هـ/٨٤٦ ـ ٨٤٦م) وقد باد أثره.

#### الحمامات

كانت المدن الإسلامية تزود بحمامات مفردها حمام وهي في معناها اللغوى تعنى الماء الحار. وهي ليست من ابتكار المسلمين كما يقول الدكتور عبد المنعم ماجد ولكنها أخذت من الشعوب التي كانت قبلهم ويخاصة اليونان، فحينما دخل العرب الاسكندرية، وجدوا فيها آلاف الحمامات. وقد دخل الحمام ضمن نظام الإسلام منذ عهد مبكر لارتباطه على الخصوص بفريضة الوضوء، بحيث أن الفقهاء اعتبروه من الأماكن الدينية، فنص الإسلام على النظافة، واعتبرها من جوهر العقيدة.

وتذكر المصادر العربية أن عمرو بن العاص عندما فتح الاسكندرية وجد بها أربعة الاف حمام. وكان بالفسطاط كما يذكر المقريزى ألف ومائة وسبعون حماما. ويقول ابن اياس: إن مدينة تنيس كان بها ثلاثون حماما.

وقد كان يقوم بالخدمة فى هذه الحمامات عمال أو (بلان) كما يقول ابن دقماق، ويورد لنا ابن دقماق قصة عن دخول أحد الأشخاص أحد الحمامات فى زمن خمارويه بن أحمد بن طولون، يظهر منها أن عدد العمال المشتغلين فى أحد الحمامات فى مصر فى تلك الفترة، قد بلغ سبعين عاملا، كما يظهر لنا نظام الخدمة فى الحمامات والتى توضع ضغط العمل حتى إن العامل يضبطر إلى خدمة اثنين أو ثلاثة معا فيقول:

كان بالفسطاط فى جهته الشرقية حمام من بناء الروم، ادركتُها عاملة زمن أحمد بن طولون، وكانت ملكا لنجح الطولونى أحد قواد خمارويه، ثم توفى سنة ٣١٧هـ/٩٢٩م فانتقلت لديوان خمارويه. قال: فدخلتها فى زمن خماروية سنة ٣١٧هـ/٩٢٩م، وطلبت بها صانعا يخدمنى، أى بلانا، فلم أجد فيها صانعا متفرغا لخدمتى، وقيل لى إن كل صانع معه اثنان يخدمهم وثلاثة، فسئات: كم فيها من صانع؟ فأخبرت أن بها سبعين، أقل من معه ثلاثة. سوى من قضى حاجته وخرج، قال: فخرجت، ولم أدخلها لعدم من

يخدمنى بها، ثم طفت غيرها، فلم أقدر على من أجده فارغا إلا بعد أربعة حمامات، وكان الذي خدمنى معه ثان، وإنها ألف ومائة وسبعون حماما.

كما كان يقوم بالخدمة في الحمامات إلى جانب هؤلاء العمال حراس للملابس، ويذكر الكندى أن أبا صالح يحيى بن داؤود الشهير بابن ممدود عندما تولى مصر من قبل المهدى (١٦٢ - ١٦٤هـ/٧٧٨ - ٧٧٨م) «منع حراس الحمامات أن يجلسوا فيها وقال: من ضاع له شيء فعلى أداؤه. فكان الرجل يدخل الحمام فيضع ثيابه، ويقول: يا أبا صالح احفظها. فكانت الأمور على هذا مدة ولايته».

وقد انقسمت انواع الحمامات في مصر إلى:

حمامات عامة ـ حمامات خاصة ـ حمامات للسيدات.

#### وبالنسبة للحمامات العامة:

فقد كان أول حمام بنى فى مصر بعد الفتح العربى هو حمام الفار، وقد اختطه عمرو بن العاص وهو بسويقة المغاربة، وقيل إنه سمى حمام الفأر لأن حمامات الروم كان حجمها كبيرا، فلما بنى هذا الحمام، ورأوا صغر حجمه، قالوا: من يدخل هذا؟ هذا حمام الفأر.

# حمام بُسُن:

وهو بسر بن أبى أرطأة القرشى<sup>(١)</sup>، وهذه الحمام من خطته، ولم يبق له أثر.

<sup>(</sup>٦) بسر بن ارطاة: كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد فتح مصر، والمختط بها، وكان من شيعة معاوية، شهد صفين معه، وولى البحرين له. وقدارسله معاوية والى الشام على رأس اسطول للاشتراك مع الاسطول المصرى في صد الروم، وكان ذلك في موقعة ذي الصوارى عام ٣٤هـ/ ٢٥٤م. ويقال إن بسر كان اذا ركب البحر قال: انت بحر وأنا بسر، على وعليك الطاعة لله، سيروا على بركة الله. وقد اختلفت الاراء في تاريخ وفاته وفاته.

# حمام ابن نصر السراج:

عند حبس بنانة، هى من خطة زياد بن ذهل من بنى سامد بن لؤي، ثم صارت إلى حويت بن جناد مولى بنى سمح، وقيل هو مولى عتبة بن أبى سفيان، بناها حمامين، ثم اشتراها عاصم بن أبى بكر بن عبدالعزيز. ثم بيعتا فى الصوافى سنة ٣٠٨هـ/٩٢٠م وانتقلتا إلى أبى نصر السراج فبناها حمامين: إحداهما تعرف الآن ـ كما يقول ابن دقماق ـ بحمام الكعكى، والثانية تعرف بحمام التكاررة.

# حمام السوق الكبير:

وهي من خطة خولان الذي حازه الوليد بن عبداللك، وتعرف الآن - كما يقول ابن دقماق - بحمام الصافى،

# حمام القبو:

هو من فضاء الراية، وكان بشر بن مروان قد حازه فيما حازه، ثم أقطع ذلك كله المهدى لمنارة مولى أبى جعفر المنصور، ثم اشتراه الحكم، ثم تنقلت، وهي الآن في حبس السرع، وتعرف بالكنيسة لقريها من كنائس أبى شنودة.

# حماما الزياتين:

من الفضا لابن الجصاص ابتاعهما من الصوافى، وهما اليوم من جملة الأحباس.

# حمام أبي مرة:

كان خطة لرجل من تَنُوخ هو جد ابن علقمة، فساله إياه عبدالعزيز بن مروان، فوهبه له فبناه حماما لَزبًان بن عبدالعزيز. وأبو مرة هو اسم الصنم الذي على بابه، وكان هذا الصنم من رخام على خلقة المرأة، وقد كسر في سنة ١٠٧هـ/٧٢٠م عندما أمر يزيد بن عبدالملك بكسر الأصنام. وهو يعرف الان ـ كما يقول ابن دقماق ـ بحمام بثينة.

# حمام نقاشى البلاط:

هذا الحمام يعرف بحمام أبى الفرج بن الكاتب، حبسه على أثمة الجامع العتيق.

# حمام سوق وردان:

هو من الفضاء، وكان من إقطاع مسلمة بن مخلد الأنصارى من الصحابة، ثم صار هذا الحمام إلى بنى أبى بكر بن عبدالعزيز بن مروان من قبل أمهم، ثم قبض عنهم، فاشتراه ابن أبى خلف، ثم تنقل. وهو الآن ـ كما يقول ابن دقماق ـ جار في ديوان أحباس الجامع العتيق بمصر.

# حمام الخشابين:

وتعرف بحمام الجزرى، هى حمام عمر بن على بن أبى عبد الرحمن الفهرى، وقد خريت.

# حمام جنادة:

بالقرافة. قال القاضى إنه ما كان يتوصل إليه إلا بعد عناء من الزهام، وإن قبالته فى كل يوم جمعة خمسمائة درهم.

# حمام الكبش:

وهو الحمام الذي يعرف اليوم . كما يقول ابن عبدالحكم .. بحمام السوق.

أما بالنسبة للحمامات الخاصة: ويقصد بها حمامات البيوت:

فقد ذكرت سابقا عند المعيث على الدار المذهبة وهي الدار التي امر ببنائها عبدالعزيز بن مروان أنه كان بها حمامان.

ومن الدور ايضا التي امتازت بوجود حمام بها:

# دار مسلمة بن مخلد:

يقول ابن عبدالحكم: «فلما ولى مسلمة بن مخلد سناله معاوية داره (دار الرمل وهى خطة مسلمة مع أبو رافع مولى رسول الله (ص) مع عقبة بن عامر) فأعطاه إياه، وخط له فى الفضاء داره ذات الحمام».

# دار العُمُد:

يقول ابن عبد الحكم: «واختط أبو ذر الغفاري دار العُمُّد ذات الحمام».

دار عبدالأعلى بن ابي عمرة:

وهو مولى لبنى شيبان، وكانت داره ذات حمام، يقال له حمام التبن.

#### دار السلسلة:

«قال عبدالملك بن مسلمة: أقطعها عبدالعزيز الفهرى مولى ابن رمانة حين قدم عليه، وبناها له يزيد بن رمانة، وهي الدار التي تعرف اليوم: بدار السلسلة».

# أما بالنسبة للحمامات الخاصة بالسيدات:

قلم تذكر المصادر العربية منها - في حدود علمي - سوى حمام سهل. وكان بعض الولاة يمنعون النساء من الخروج من بيوتهن، والتوجه إلى الحمامات، كما حدث في ولاية أيوب بن شرحبيل (٩٩ - ١٠١هـ/٧١٧ - ٧١٧م) من قبل عمر بن عبدالعزيز، فقد منع النساء من دخول الحمامات. أيضا في ولاية مزاحم بن خاقان من قبل المعتز (٢٥٣ - ٢٥٢هـ/٨٦٧ - ١٨٦٨م) الذي منع النساء من الخروج من بيوتهن والتوجه إلى الحمامات.

# مصانع الماء ـ الفسقيات ـ العيون ـ القناطر

المقصود بالمصانع حياض الماء، وهي أشبه بالأحواض التي تبني في الأرض لتخزين المياه وحفظها، ولجمع مياه المطر.

ومن البلاد التي بنيت بها المصانع وذكرتها المصادر:

#### القسطاطه

وكان بها الكثير من المسانع منها:

المَصْنُعَة المعروفة بدكيلة (أو بدليلة كما يقول المقريزي): وكانت بحضرة العقبة التي يصار منها إلى يحصب.

المُصنَّعَة المعروفة بسمينة: وكانت في وسط يحصب، وهي ذات عمد رخام. المُصنَّعة ريا: وكانت بحضرة المسجد العروف بمسجد القبة.

كما كان بالفسطاط مُصنْنُعَة مقابلة للميدان من دار الامارة في طريق المصلى القديم، ومُصنَّنُعَة تحت مسجد عمرو بن العاص المقابل لدار عبدالعزيز، ومُصنَّنُعَة مقابلة لمسجد التربة المجاورة للمسجد الأخضر.

# تنیس:

ذكر ابن بسام أنه كان بتنيس ـ على أيامه ـ مصنعان عظيمان من مصانع المياه ينسبان إلى عمرو بن حفص، أحد من تولى أمرها، كذلك أشار إلى وجود مصنع في وسط المدينة بناه عبدالعزيز الجروى، وكان يسع ثلاثة آلاف وستمائة جرة من الماء.

وكان احمد بن طولون قد بني بتنيس صهاريج لحفظ المياه، وذلك عندما دخلها عام ٢٦٩هـ/١٨٨م.

ثانيا : بناء الفسقيات:

فِسْقُية المعافر :

وقد بناها يزيد بن حاتم فى اثناء ولايته على مصر من قبل أبى جعفر المنصور (١٤٤ ـ ١٥٢هـ/٧٦١ ـ ٢٦٩م) وأجرى إليها الماء من ساقية أبى عون، وذلك بعد شكوى قبيلة المعافر إليه من بعد الماء عنهم.

وقد أنفق على بنائها «مالا عظيما». فقال له أبو جعفر المنصور: «لم انفقت مالى على قومك؟».

# الفسقية المعروفة بزوف:

وهم بنو زوف بن زاهر بن عامر من مراد. وقد بناها أبو بكر محمد بن على الماذرائي في سنتى ثلاث وأربع وثلاثمائة، على يد عمه الحسين بن أحمد ويعرف بأبي زنبور. وقد اشتهرت بزوف لأنها في خطتهم.

ثالثا : بناء العيون :

العين التي بالمعافر:

بناها احمد بن طولون. وقد تولى بناءها المهندس النصرانى الذى بنى جامع احمد بن طولون بعد ذلك، وهو سعيد بن كاتب الفرغانى. ويقال إنه عندما انتهى من بنائها، ركب احمد بن طولون ليراها، فاستحسن جميع ما شاهده فيها، إلا أن قدم فرسه غاصت فى موضع، لرطوية الجير، فوقع احمد ابن طولون، وتصور أن النصرائى اراد به سوءا، فأمر بضريه خمسمائة سوط، ثم وضع بالسجن، واستمر به حتى عرض على احمد بن طولون بناء الجامع بلا عمد إلا عمودى القبلة. كما ذكرت عند الكلام على جامع ابن طولون.

ويذكر البلوى أنه أنفق على العين التي بالمعافر مائة ألف وأربعون ألف دينار.

وقد كانت هذه العين مفتوحة طول النهار ـ كما يقول البلوى ـ لمن كشف وجهه للأخذ منها، ولمن كان له غلام أو جارية، والليل كله للضعفاء والمستورين والمستورات، فهى لهم حياة ومعونة، واتخذ لها المستغل الذى فيه فضل عن الكفاية. وقد حاول الماذرائيون تقليدها وعمل مثلها، فأنفقوا الأموال الضخمة في ذلك لكنهم فشلوا.

# رابعا: بناء القناطر:

# قنطرة عبدالعزيز بن مروان:

كانت فى طرف الفسطاط بالحمراء القصوي. وقد بناها عبدالعزيز بن مروان بن الحكم فى سنة ٦٩هـ/١٨٨م، وابتنى قناطر عليها. وقد كتب عليها: «هذه القنطرة أمر بها عبدالعزيز بن مروان الأمير، اللهم بارك له فى أمره كله، وثبت سلطانه على ما ترضى، وأقر عينه فى نفسه وحشمه. آمين. وقام ببنائها سعد أبو عثمان، وكتب عبدالرحمن فى صفر سنة تسع وستين».

ثم زاد فيها تكين أمير مصر في سنة ٣١٨هـ/٩٣٠م ورفع سمكها، ثم زاد عليها الاخشيد في سنة ٣٣١هـ/٩٤٢م، وموضعها الان ـ كما يقول المقريزي ـ خلف خط السبع سقايات.

# قناطر أحمد بن طولون:

قال القضاعى: قناطر أحمد بن طولون بظاهر المعافر. وكان السبب فى بناء هذه القناطر أن أحمد بن طولون ركب فمر بمسجد الأقدام وحده، وتقدم عسكره، وقد كدّه العطش، وكان فى المسجد خياط. فقال: ياخياط أعندك ماء؟ فقال: نعم. فأخرج له كوزا فيه ماء، وقال: اشرب ولا تمد! يعنى لا تشرب كثيرا. فتبسم أحمد بن طولون، وشرب فمد فيه حتى شرب أكثره، ثم ناوله

إياه، وقال: يا فتى سقيتنا وقلت لا تمد! فقال: نعم أعزك الله، موضعنا ها هنا منقطع، وإنما أخيط جمعتى حتى أجمع ثمن راوية. فقال له: وإلماء عندكم ها هنا معوز. فقال: نعم. فمضى أحمد بن طولون فلما وصل داره. قال: جيئونى بخياط فى مستجد الأقدام، فجاءوا به. فلما رأه قال: سر مع المهندسين حتى يخطوا عندك موضع سقاية، ويجروا الماء، وهذه ألف دينار خذها. وابتدأ فى الانفاق، وأجرى على الخياط فى كل شهر عشرة دنانير، وقال له: بشرنى ساعة يجرى الماء فيها. فجدوا فى العمل، فلما جرى الماء أتاه مبشرا، فخلع عليه وحمله، واشترى له دارا يسكنها، وأجرى عليه الرزق السنى الدار. وكان قد أشير عليه بأن يجرى الماء من عين أبى خليد المعروفة بالنعش. فقال: هذه العين لا تعرف أبدا إلا بأبى خليد، وإنى أريد أن استنبط بأناء فبنى عينه التى بالمعافر، وبنى عليها القناطر.

ولما بنى أحمد بن طولون هذه السقاية ـ كما يقول المقريزى ـ بلغه أن قوما لا يستحلون شرب مائها، فدعا إليه محمد بن عبدالله بن عبدالحكم الفقيه الذى يقول: «كنت ليلة فى دارى اذ طرقت بخادم من خدام أحمد بن طولون، فقال لى: الأمير يدعوك. فركبت مذكورا مرعوبا، فعدل بى عن الطريق.

فقلت: أين تذهب بي؟ فقال: إلى الصحراء، والأمير فيها. فأيقنت بالهلاك، وقلت للخادم: الله الله في، فانى شيخ كبير ضعيف مسن، فتدرى ما يراد منى، فارحمنى. فقال لى: احذر أن يكون نك فى السقاية قول! وسرت معه، وإذا بالمشاعل فى الصحراء، وأحمد بن طولون راكب على باب السقاية، وبين يديه الشمع. فنزلت وسلمت عليه، فلم يرد على فقلت: أيها الأمير إن الرسول أعنتنى وكدنى، وقد عطشت فيأذن لى الأمير فى الشرب! فأراد الغلمان أن يستقونى. فقلت: انا آخذ لنفسى. فاستقيت وهو يرانى، وشريت، وازددت فى الشرب حتى كدت انشق، ثم قلت: أيها الأمير سقاك الله من أنهار الجنة، فلقد أرويت وأغنيت ولا أدرى ما أصف: أطيب الماء فى حلاوته وبرده؟ أم صفاته أم طيب ريح السقاية؟ قال: فنظر إلى وقال: أريدك لأمر، وليس هذا

وقته، فأصرفوه! فصرُوت. فقال لى الخادم: أصبت. فقلت:: أحسن الله جزاءك، فلولاك لهلكت!

ويذكر المقريزى أن «مبلغ النفقة على هذه العين ومستغلها آريعين الف دينار». ويبدو أن المقصود بالعين هذه القناطر، خاصة وأننى ذكرت سابقا عن البلوى أنه أنفق على العين مبلغ مائة ألف وأربعين ألف دينار. فهل المائة ألف وأربعون ألف دينار - التى ذكرها البلوى - هى مجموع الانفاق على العين والقناطر؟ أم كل له مصروفه؟

# الفصل الثاني

# العمائر الدينية

- . الجوامع والمساجد
  - . الكنائس.
  - المصليات.
  - الرباطات.

# الفصل الثانى العمائر الدينية

تمشيا مع السياسة الدينية للدولة الحاكمة، كان بناء أي عاصمة يقتضى بناء جامع أو مسجد لها، فانتشرت الجوامع والمساجد في مصر تبعا لديانة العرب المسيطرين على الحكم وهي الديانة الاسلامية، وفي المقابل تعرضت الكنائس التي بنيت في العهود السابقة للهدم، غير أننا نرى أن عملية هدم الكنائس أو بنائها كانت ترجع إلى سياسة كل من الوالي أو الخليفة، ولم تكن تبعا لعرف سائد.

وسنتناول فى الصفحات القادمة أهم الجوامع والمساجد التى بنيت، وفى الوقت نفسه القرارات التى اتخذت بشأن بناء أو هدم الكنائس، ثم آراء الفقهاء فى ذلك.

ولكن قبل الخوض في موضوع بناء الجوامع والمساجد، يجدر بنا أولا أن نبين الفرق بين الجامع والمسجد في ذلك العصر.

فالجامع ـ كما تقول المصادر العربية ـ هو الذي يقام فيه صلاة الجمعة، وذلك بعكس المسجد. يقول القريزي: إن صلاة الجمعة كانت تقام في جامع عمرو بن العاص، إلى أن بنّى جامع العسكر بالعسكر، فصارت الجمعة تقام في جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر، واستمر ذلك الوضع حتى بنى جامع احمد بن طولون، فصارت الجمعة تقام في جامع عمرو وقي جامع ابن طولون، وتلاشى أمر جامع العسكر إلى أن قامت الدولة الطولونية.

ثم يقل في موضع آخر: «لما افتتع عمر البلدان، كتب إلى أبي موسى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة، ويتخذ للقبائل مساجد، فاذا كان يوم الجمعة، انضموا إلى مسجد الجماعة، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك، وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك.» كما يقول في موضع أخر نقلا عن القضاعي: « ولم تكن الجمعة تقام في زمن عمرو بن العاص بشئ من أرض مصر إلا في هذا

الجامع، قال أبو سعيد عبد الرحمن بن يونس: جاء نفر من غافق (١) إلى عمروبن العاص فقالوا: إنا نكون في الريف، أفنجمع في العيدين الفطر والأضحى ويؤمنا رجل منا؟ قال: نعم.

قالوا: فالجمعة؟ قال: لا، ولا يصلى الجمعة بالناس إلا من أقام الحدود، وأخذ بالذنوب، وأعطى الحقوق».

وسنتناول الآن أهم الجوامع والمساجد بمصر:

# أولا: الجوامع

١ - جامع عمرو بن العاص - المسجد الجامع - الجامع العتيق:

وهو أول جامع بنى فى مصر تحت الحكم العربى، وقد شرع عمرو بن العاص فى بنائه بعدما فرغ من بناء مدينة الفسطاط، وكان ذلك فى سنة ٢٤هـ/ ٢٤١م.

ويذكر ابن دقماق أن مكان الجامع كان جنانا ملك قيسبة بن كلثوم التجيبى، ويكنى أبا عبد الرحمن، أحد بنى سُوم، وأن عمرو بن العاص قد طلب منه أن يجعله مسجدا، فوافق قيسبة وتصدق به على السلمين.

تذكر المضادر العربية أن عمرو بن العاص عندما وضع قبلة هذا الجامع، كان واقفا عليه نصو ثمانين رجلا من الصحابة، منهم: الزبير بن العوام، والمقداد بن الاسود، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وأبو ذر الغفارى، وأبو بُصُرَة الغفارى ومحمية بن جزء الزبيدى، ونبيه بن صواب وغيرهم.

وعندما بنى عمرو بن العاص الجامع اتخذ فيه منبرا، وهو أول من الخذ المنبر، فكتب إليه عمر بن الخطاب يقول: أما بعد، فانه بلغنى أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين، أما بحسبك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك؟ فعزمت عليك لما كسرته! فكسره عمرو.

<sup>(</sup>١) في الاصل : (بحافق)، وليس لها معنى في القاموس اللغوى، كما أنه لايوجد قبيلة للخلات مصر باسم بحافق، وإنما توجد قبيلة باسم غافق، ولناء الله بالتن

وعن وصف جامع عمرو بن العاص عندما بنى يقول المقريزى: «قال أبو سعيد الحميرى: أدركت مسجد عمرو بن العاص، طوله خمسون نراعا في عرض ثلاثين ذراعا، وجعل الطريق يطيف به من كل جهه، وجعل له بابان ويقابلان دار عمرو بن العاص(فى شرقيه) وجعل له بابان فى بحريه وبابان فى غربيه، وكان الخارج اذا خرج إلى زقاق القناديل وجد ركن المسجد الشرقى محاذيا لركن دار عمرو بن العاص الغربى، وذلك قبل أن أخذ من دار عمرو بن العاص ما أخذ، وكان طوله من القبلة إلى البحرى مثل طول دار عمرو بن العاص، وكان سقفه مطاطأ جدا، ولا صحن له، فاذا كان الصيف جلس الناس بفنائه من كل ناحية، وبينه وبين دار عمرو سبع أذرع.» وكان سقفه من جزوع النخل.

الزيادات في جامع عمرو بن العاص:

زيادة مسلمة بن مخلد :

وأول من زاد في جامع عمرو بن العاص مسلمة بن مخلد سنة ٥٩هـ/ ٢٧٢م وهو يومئذ أمير مصر من قبل معاوية. وكان سبب الزيادة أن الأهالي شكو اليه ضيق المسجد، فكتب إلى معاوية في ذلك، فأرسل اليه يأمره بالزيادة فيه، فزاد فيه من الجهة الشرقية مما يلى دار عمرو بن العاص، كما زاد فيه من الجهة البحرية، وجعل له رحبة في الجهة البحرية منه، وبيضه وزخرف جدرانه وسقوفه.

وقد آمر ببناء منار المسجد الذي بالفسطاط، وهو أول من أحدث المنار بالمساجد. وقيل إن معاوية آمره ببناء الصوامع(Y) للأذان، فجعل مسلمة للمسجد الجامع أربع صوامع في أركانه الأربعة وهو أول من جعلها فيه.

<sup>(</sup>٢) عرف المسلمون المكان الذي يلقي منه الاذان باسم المنارة أو الصومعة أو المنتنة. وكلمة منارة تعنى مئذنة مهما كان شكلها، أما الصومعة فنتفق والمنارة في نفس هذا المعنى، ولكنها مئذنة يغلب عليها الشكل المربع، ولا تختلفان إلا في درجة الارتفاع، وفي أن الصومعة يمكن أن تطلق على مئذنة المسجد كما يمكن أن تطلق على برج الكنيسة. أما أسم مئذنة فقد أطلق على برج المسجد في وقت متأخر عندما أخذ شكل الصومعة الأولى في التطور إلى الشكل الماليف للمئذنة.

كما فرشه بالحصر وهو أول من فعل ذلك أيضا، وكان قبل ذلك مفروشا بالحصياء.

# زيادة عبد العزيز بن مروان:

وفى اثناء ولاية عبد العزيز بن مروان (٦٥ – ٨٦هـ/ ١٨٤ – ٢٠٥م)من قبل أخيه عبد الملك، زاد فى المسجد الجامع سنة ٢٩هـ/ ٢٩٨م من ناحيته الغربية، وأدخل فيه الرحبة التى كانت فى جهته البحرية، ولم يجد فى جهته الشرقية موضعا يوسعه به، وذكر الكندى: أنه زاد فيه من جوانبه كلها، وأن ذلك كان فى سنة ٧٧هـ/ ٢٩٦م.

# زيادة عبد الله بن عبد الملك:

وفى ولاية عبد الله بن عبد الملك من قبل أخيه الوليد، أمر برفع سقف المسجد الجامع، وكان مطاطأ وذلك في سنة ٨٩هـ/ ٧٠٧م.

# زيادة قرة بن شريك:

وقد ولى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك في سنة ٩٠هـ/ ٢٠٨م، فلم يزل بها إلى أن مات في سنة ٩٩هـ/ ٢١٤م، وقد هدم المسجد في مستهل سنة ٩٩هـ/ ٢١٠م بامر الوليد بن عبد الملك، وابتدأ في بنائه في شعبان من السنة المذكورة، وقد جعل على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بني عامر بن لؤي، فكانوا يجمعون الجعمة في قيسارية العسل حتى فرخ من بنائه وذلك في شهر رمضان سنة ٩٣هـ/ ٢١١م.

وزيادة قرة كانت في الجهة القبلية وفي الجهة الشرقية، فقد اخذ دار عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو، فأدخله في المسجد، وأخذ منهما الطريق الذي بين المسجد وبينهما، وعوضهما بما هو في أيديهم اليوم من الرياع التي في زقاق مليح في النحاسين والعداسين وغير ذلك.

وصدار للجامع أربعة أبواب فى الجهة الشرقية آخرها باب إسرائيل وهو باب النحاسيين، وأربعة أبواب فى الجهة الغربية شارعة فى زقاق كان يعرف بزقاق البلاط، وثلاثة أبواب فى الجهة البحرية. كما أنه نصب المنبر الجديد في سنة ٤٩هـ/ ٢١٧م، ونزع المنبر الذي كان في المسجد، وذكر أن عمرو بن العاص كان قد جعله فيه، فلعله بعد وفاة عمر بن الخطاب، وقيل هو منبر عبد العزيز بن مروان، وذكر أنه حمل اليه من بعض كنائس مصر، وقيل إن زكريا بن مرقني (أو برقني) ملك النوبة أهداه إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وبعث معه نجاره حتى ركبه، واسم هذا النجار بقطر من أهل دندرة، فلم يزل هذا المنبر في المسجد حتى زاد فيه قرة ابن شريك، فنصب منبره الجديد كما ذكرت سابقا. ولم يكن يخطب في القرى إلا على العصى، إلى أن ولى عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير اللخمي مصر من قبل مروان بن محمد، فأمر باتخاذ المنابر في القرى وذلك في سنة ٢٦٨هـ/ ٢٤٧م، وذكر أنه لايعرف منبرا أقدم من منبر قرة بن شريك بعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنة ٢٦١هـ/ ٢٧٧م أمر المدى محمد بن أبي جعفر المنصور بتقصير المنابر، فجعلت على مقدار منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعيدت بعد ذلك.

وأمر قرة أيضا بعمل المحراب بعمل المجوف (٣)، وقيل إنه لم يكن للمسجد الذي بناه عمرو بن العاص محراب مجوف، فقد كان قرة بن شريك هو أول من جعل المحراب المجوف، وكان أول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل الوليد بن عبد الملك.

كما أحدث فيه المقصورة، ويقول ابن دقماق :وأول ما علمت المقاصير بالجامع بمصر في زمن معاوية (٤٠ ـ ١٦٠ ـ ١٦٠ ـ ١٧٩م)، ولعل قرة بن شريك لما بنى الجامع بمصر عمل المقصورة، وفي سنة ١٦١هـ / ٧٧٧م أمر المدى بنزع المقاصير من مساجد الأمصار.

وعندما تولى موسى بن أبى العباس مصر من قبل أشناس (٢١٩ ـ ٢٢٨هـ/ ٨٣٤ ـ ٨٣٨م) أخرج المؤذنين خارج المقصورة، وهو أول من أخرجهم، وكانوا قبل ذلك يؤذنون بين يدى الامام يوم الجمعة من داخل المصورة.

 <sup>(</sup>٣) المحراب هو عادة ما يتوسط جدار القبلة، ويشير إلى اتجاه القبلة جهة الكعبة المشرفة، وقد تميز بتجويفه في جدار القبلة.

# زيادة صالح بن على بن عبد الله بن عباس:

ثم زاد فيه صالح بن على بن عبد الله بن عباس، وهو يومئذ أمير مصر من قبل أبى العباس السفاح ـ أربعة أساطين . ويقال إنه أدخل فى الجامع دار الزبير بن العوام وكانت غربى دار النحاس، وكان الزبير قد تخلى عنها ووهبها لمواليه، فأدخلها فى المسجد، وقد أدت هذه الزيادة إلى فتح باب خامس من الجهة الشرقية للجامع عرف باسم باب الكحل، كما عمر صالح ابن على أيضا مقدم المسجد الجامع عند الباب الأول موضع البلاطة الحمرا.

# زيادة موسى بن عيسى الهاشمي:

ثم زاد فيه موسى بن عيسى الهاشمى عندما تولى مصر سنة ١٧٥هـ/ ٢٩١م من قبل الرشيد، فقد زاد فى المسجد الجامع الرحبة التى فى المؤخرة من حد شباك النصاسين إلى نهاية ثلاثة أبواب من الأبواب الشارعة من الشارع إلى هذه الزيادة وهى نصف الرحبة المعروفة برحبة أبى أيوب، ولما ضاق الطريق بهذه الزيادة أخذ موسى بن عيسى دار الربيع بن سليمان الزهرى ووسع بها الطريق.

# زيادة عبد الله بن طاهر بن الحسين:

وقد تولى مصر من قبل المأمون سنة ٢١١هـ/ ٢٢٨م، وقد أمر بالزيادة في المسجد الجامع في نهاية عام٢١٢هـ/ ٢٨٨م، فزيد فيه من الجهة الغربية، وكانت زيادة ابن طاهر المحراب الكبير، وما في الجهة الغربية إلى حد زيادة الخازن، فأدخل فيه الزقاق المعروف بزقاق البلاط، وقطعة كبيرة من دار الرمل، ورحبة كانت بين يدى دار الرمل ودور أخرى. وبهذه الزيادة أصبح مساحة طول الجامع ١٩٠٠ذراعا بذراع العمل، وعرضة ١٥٠ذراعا. كما نصب فيه اللوح الأخضر وهو أول من نصبه، فلما احترق الجامع احترق ذلك اللوح، فوضع أحمد بن محمد العجيفي لوحا أخضر بدلا منه في نفس الكان، وذلك في ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون.

# زيادة أبي أيوب، أحمد بن محمد بن شجاع:

وهو أحد عمال الخراج زمن أحمد بن طولون، وكانت زيادته في بقية الرحبة المعروفة برحبة أبي أيوب والمحراب المنسوب اليه هو الغربي من هذه الزيادة عند شباك الحذائين، وكان بناؤها في سنة ٢٥٨هـ/ ٢٨٨م. وقد أدخل أبو أيوب في هذه الزيادة بعض دار خارجة بن حذافة، وبعض دار أبان بنت الحارث بن مسكين. ويذكر أبن دقماق أن هذه الزيادة كانت بسبب حريق وقع في مؤخر المسجد الجامع «فعمر وزيدت هذه الزيادة في أيام أحمد بن طولون».

# زيادة خمارويه بن احمد بن طولون:

وكان قد وقع حريق فى الجامع فى صفر سنة ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م، أخذ من بعد ثلاث حنايا من باب إسرائيل إلى رحبة الحارث بن مسكين، فهلك فيه أكثر زيادة عبد الله بن طاهر، والرواق الذى عليه اللوح الأخضر، فأمر خمارويه بعمارته على يد أحمد بن محمد العجيفى، فأعيد على ما كان، وكتب اسم خمارويه فى دائرة الرواق الذى عليه اللوح الأخضر، وكانت عمارته فى السنة المذكورة، وقد أنفق فى اصلاحه سنة آلاف راربعمائة دينار.

# زيادة أبي حفص عمر بن الحسن القاضي العباسي:

وكانت ولايته للقضاء في سنة ٣٣٦هـ/ ٩٤٧م، وكان إمام مصر والحرمين، واليه إمامة الحج، وقد ظل قاضيا بمصر خلافة عن أخيه إلى أن صرف الخصيبي وذلك في ذي الحجة سنة ٣٣٩هـ/ ٩٠٠م، وقد زاد الغرفة التي يؤذن فيها المؤذنون في السطح.

# زيادة أبى بكر محمد بن عبد الله الخازن:

ثم زاد فيه أبو بكر محمد بن عبد الله الخازن رواقا واحدا من دار الضرب، وهو الرواق ذو المصراب، والشباكين المتصل برحبة الحارث، ومقداره تسعة أذرع، وكان قد بدأ في بنائه سنة ٢٥٧هـ/ ٢٦٧م، وتم الانتهاء منه سنة ٣٥٨هـ/ ٢٦٨م على يد ابنه على بن محمد.

#### ٢ - جامع العسكر:

وهذا الجامع كان يقع بين جامع أحمد بن طواون وكوم الجارح بظاهر مصر، وكان إلى جانب شرطة العسكر التي كان يقال لها الشرطة العليا، كما كان إلى جانب دار امارة العسكر، وكان يصل هذه الدار بالجامع باب. وكان يجمع فيه الجمعة، وفيه منبر ومقصورة. وقد بناه الفضل بن صالح بن على ابن عبد الله بن عباس في ولايته على مصر عام (١٦٩هـ/ ١٨٥م) من قبل المهدى. وقد زاد في عمارته عبد الله بن طاهر في أثناء ولايته على مصر من قبل المأمون عام ١٨١١هـ/ ٨٢١ م. وقد ظل هذا الجامع يقام فيه شعائر الجمعة حتى بني جامع أحمد بن طولون، كما استمر وجود هذا الجامع إلى ما بعد الخمسمائة من سنى الهجرة.

# ٣ ـ جامع احمد بن طولون :

كان سبب بنائه أن أهل مصر شكوا إلى أحمد بن طولون ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه، فأمر ببناء هذا الجامع بجبل يشكر وهو يشكر بن جزيلة من لخم وكان يشكر، المنسوب اليه هذا الجبل، رجلا صالحا، وكان الصالحون يصلون على القطعة البارزة منه، الخالية من البناء، التى في الحد القبلي منه، والمجاورة للباب، ويقال إن في هذه البقعة قبر هارون عليه السلام، كما كان يقال إن موسى عليه السلام ناجي ربه عليه بكلمات. لذلك فعندما أراد أحمد بن طولون بناء هذا الجامع أشار عليه جماعة من الصالحين بأن يبنيه على هذا الجبل، وذكروا له فضائله، فقبله منهم ويناه، وأدخل بيت يشكر العبد الصالح فيه.

وقد اختلف المؤرخين في تاريخ بناء هذا الجامع فيذكر الكندى أنه بدأ في بنائه سنه ٢٦٤هـ/ ٢٨٧ م، أما ابن في بنائه سنة ٢٦٦هـ/ ٢٨٧ م، أما ابن دقماق فيقول إنه بدأ في بنائه سنة ٢٥٩هـ/ ٢٧٧ م، ويذكر المقريزي أنه بدأ في بنائه سنة ٣٦٧هـ/ ٢٧٨م، وقرغ منه سنة ٣٦٥هـ/ ٢٨٨م. وترى الدكتورة سيدة كأشف أن السنين التي ذكرها المؤرخون متقارية، ولكنها تؤكد أن أحمد بن طواون لم يبدأ في منشأته العامة ومشاريعه العمرانية، إلا بعد أن

أصبحت مصر كلها تحت سلطانه. ومع ذلك فان الصواب كما يقول الدكتور زكى محمد حسن – أن الفراغ من بناء هذا الجامع كان في سنة ٥٢٦هـ/ ٨٧٨م، وهذا التاريخ وارد في الكتابة التاريخية التي وجدت في الجامع منقوشة بالخط الكوفي على لوح من الرخام.

وقد طلب أحمد بن طواون أن يبنى هذا البناء إن احترقت مصر بقى، وإن غرقت بقى - كما تقول المصادر العربية - فقيل له يبنى بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلى السقف ولا يجعل فيه أساطين رخام فانه لا صبر لها على النار، فبناه هذا البناء.

ويعتقد بعض علماء الآثار أن سبب ذلك أن المهندس عراقى الأصل، وأن اللبن(الطوب النيئ) والآجر خاصة من خواص العمارة في العراق لقلة الحجارة. وعلى أية حال فأن اللبن والآجر كأنا معروفين في العمارة منذ عهد الفراعنة.

وتذكر المصادر العربية أنه عندما أراد بناء الجامع قدر له ثلاثمائة عمود، فقيل له ماتجدها، أو تنفذ إلى الكنائس في الأرياف والضياع الخراب، فتحمل منها، فانكر ذلك. وبلغ ذلك (سعيد بن كاتب الفرغاني) المهندس النصراني الذي تولى بناء العين له وكان بالسجن، فكتب إليه يقول: أنا أبنيه لك كما تحب وتخثار بلا عمد، إلا عمودي القبلة. وعندما حضر بين يديه، قال له: أنا أصوره للأمير حتى يراه عيانا بلا عمودي القبلة، فأمر بأن تحضر له الجلود، فأحضرت، فصوره له، فأعجبه، وأطلق له للنفقة عليه مائة الف دينار وقال له: أنفق، وما احتجت اليه بعد ذلك أطلقناه لك. فوضع النصراني يده في البناء في الموضع الذي فيه وهو جبل يشكر، فكان ينشر منه، ويعمل في البناء في الموضع الذي فيه المدين بالسلاسل الحسان الطوال، وفرش فيه الحصر، وحمل اليه صناديق المساحف ونقل اليه القراء والفقهاء.

وتذكر المصادر العربية أن هذا الجامع كان من المال الذي عثر عليه أحمد بن طولون فوق الجبل في الموضع المعروف بتنور فرعون. وقد قدرت نفقات بنائه .. كما يذكر البلوى .. بمائة وعشرين ألف دينار.

ويتكون جامع أحمد بن طولون من صحن مربع مكشوف طول كل ضلع فيه نصو اثنين وتسعين مترا، أى أن مساحته تبلع نصو ٨٤٨٧ مترا مربعا، وتحيط به أروقة من جوانبه الأربعة، وتقع القبلة في أكبر هذه الأروقة. وبين جدران الجامع وسوره الخارجي ثلاثة أروقة خارجية تسمى الزيادات، وقد أمر أحمد بن طولون ببنائها عندما ضاق المسجد بالمصلين.

وقد بناه على بناء جامع سامرا وكذلك المنارة، كما عمل به منطقة بها عنبر معجون ليفوح ريصها على المصلين وفرشه بالصصر العبدانية والسامانية. ويقول ابن اياس: إنه علق بهذا الجامع عشرة آلاف قنديل من الزجاج المذهب، وكان في صحنه قبة، على عشرة عمد من رخام أبيض، وهي مفروشة بالرخام الملون، كما كان على صحنه شبكة من جميع جوانبه لأجل العصافير. وكان تحت القبة التي في الصحن قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع، في وسطها فوارة تفور بالماء ليلا ونهارا برسم الضوء. كما عمل في مؤخرة الجامع ميضاة (٤) وخزانة شراب فيها جميع الأشربة والأدوية، وعليها خدم، وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث للمصلين.

ويذكر ابن دقماق أن المقصورة التي به، والتي تعرف بمقصورة فاطعة الزهراء، سميت بذلك لأن رجلا ـ على حسب قوله ـ رأى في المنام كأن فاطمة الزهراء رضى الله عنها تصلى في مكان من هذا الجامع، فأصبح، فأخبر الناس بذلك، فصلوا فيه، وعملوا عليه مقصورة عرفت بمقصورة فاطمة الزهراء.

<sup>(</sup>٤) الميضاة : من العناصر الضرورية للطهارة في أداء شعائر الصلاة بالمنشآت الدينية. وللفقهاء آراء عديدة بشانها من أهمها أنه يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد والتوضئة منها. وكانت الميضاة تبنى خارج المسجد، وكان يراعى في وضع بنائها أن تكن خاضعة لظاهره الرياح حسب الموقع الجغرافي، حتى لا يتأذى الناس داخل المساجد منها.

وتذكر المصادر العربية أنه عندما فرغ من بنائه، لم يصل فيه أحد من الناس، وقالوا: هذا بُنى من مال حرام، ولايجوز فيه الصلاة! فلما بلغ الأمير أحمد بن طولون ذلك، جمعهم في يوم جمعة وطلع المتبر، فخطب خطبة أقسم فيها بالله العظيم أنه مابني هذا الجامع من ماله، وإنما بناه من كنز ظفريه عند الأهرام، فلما سمع الناس ذلك اجتمع خلق كثير، وصلوا الجمعة فيه. كما قيل إنه عندما بني عاب بعض الناس على قبلته، وقالوا إنها ضيقة، خاصة وأنها مخالفة للمحاريب المجاورة لها! وقال آخر : مافيه عمود! وقال آخر : ليست له ميضاه! فاجتمع أحمد بن طواون بهم وخطب يقول : إنه عندما شرع في عمارتها، اختلف المهندسون في تحريرها، فرأي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تلك الليلة وهو يقول: «ياأحمد، ابن قبلة الجامع على هذا الوضع، وخط في الأرض صورة ما يعمل». فلما كان الفجر صليت، ومضيت مسرعا إلى الموضع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القبلة فيه، فوجدت القبلة مصورة، وأن النمل قد طاف على ذلك الخط، فوضعت أسباس المحراب عليه، لذلك فهو يسمى محراب النمل! وإما العمد والسواري، فالسواري لاتكون إلا من مسجد خراب أو كنيسة، وإنا بنيته من حلال من كنز وجدته، فكرهت أن أدخل فيه شائبة. أما عدم وجود الميضاه به فقد أردت تنزيهه عن النجاسة فطهرته منها، وسأبنيها خلفه، فبناها عند دار الفيل.

ويقول ابن دقماق: إنهم عندما خرجوا من عنده، اشاعوا ذلك، فعظم شأن الجامع، وضاق على المصلين حتى زاد فيه أحمد بن طولون.

# ٤ ـ جامع الجيزة :

وقد بناه محمد بن عبد الله الخازن في المحرم سنة ٣٥٠هـ/ ٩٦١م بأمر الأمير على بن عبد الله بن الاخشيد، فتقدم كافور إلى الخازن ببنائه \_ وكان الناس قبل ذلك بالجيزة يصلون الجمعة في مسجد همدان \_ وقد أشرف على بناء هذا الجامع، مع أبى بكر الخازن، أبو الحسن بن أبى جعفر الطحاوي، ويقال : إنهم احتاجوا إلى عمد للجامع فمضى «الخازن» في الليل إلى

كنيسة باعمال الجيزة، فقلع عمدها، ونصب بدلها اركانا، وحمل العمد إلى الجامع، مما دفع أبا الحسن بن الطحاوى إلى ترك الصلاة فيه بسبب ذلك.

# ٥ ـ جامع القيوم:

بناه قرة بن شریك عندما تولی مصر عام (۹۰ ـ ۹۱ هـ/ ۷۰۸ ـ ۱۷۸م) من قبل الولید بن عبد الملك.

# ثانيا : المساجد

وهى التى بنتها القبائل العربية أو الأشخاص، ولا تقام بها صلاة الحمعة.

وسنتناول في الصفحات القادمة أسماء الساجد التي بنيت في الفترة التي يتناولها البحث.

# مسجد الرحمة ﴿ (٥)

بالاسكندرية، وقد بناه عصرو بن العاص بعد هزيمته للروم في الاسكندرية عندما نقضت الاسكندرية، فعندما أمر برفع السيف عنهم، بني في ذلك الموضع الذي رفع فيه السيف مسجدا. وقد عرف بمسجد الرحمة، وذلك لرفع عمرو السيف هناك.

# مسجد عبد الله:

بالفسطاط، وقد بناه عبد الله بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولايته على مصر (٨٦ ـ ٩٠هـ/ ٧٠٥ ـ ٧٠٨م).

ومن المساجد التي بنيت بالفسطاط وذكرها أبن عبد الحكم:

مسجد القرون، مسجد بنى عَوْف وهم من قبيلة بلى، مسجد العيثم وقد بناه الحكم بن أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان. مسجد مهرة. مسجد حاء وكان عند دار اسحق بن متوكل وهو ذو منارة.

<sup>(</sup>٥) راعل مكانه الآن بحنيقة الشلالات مكان ضريح سيدي عمرو بن يحيى -

مسجد العُتَقَاء. مسجد فَهُم. مسجد حُدْران وحدران بطن من غافق. مسجد أحدُب. مسجد الزمام. مسجد أبو موسى الغافقى وكان فى زقاق حَمْد.

مسجد سيبان وسيبان من مهرة وهو المسجد ذو القبة الذي عند دار خالد بن عبد السلام الصدقي، مسجد الزنج، مسجد بادى. مسجد ابراهيم القراط، مسجد الزينة.

# مسجد تجيب وخولان:

يقول ابن دقماق:

إنه فى ولاية موسى بن مخلد أمر ببناء المنار فى جميع المساجد، كان ذلك ما عدا مسجدين وهما: مسجد تجيب وخولان.

#### مسجد القلعة :

يقول ابن عبد الحكم عن سعيد بن عفير: إنه في خلافة الوليد بن عبد الملك (٨٦ ـ ٩٦هـ/ ٧٠٥ ـ ٧١٤م) أرسل اليه عماله: «أن بيوت الأسوال قد ضاقت من مال الخمس، فكتب اليهم أن ابنوا المساجد. فأول مسجد بني بفسطاط مصر، المسجد الذي في أصل حصن الروم عند باب الريحان، قُبالة الموضع الذي يعرف بالقالوس، يعرف بمسجد القلعة».

# مسجد الأقدام:

يقول القريزى: هذا المسجد بالقرافة بخط المغافر، قال القضاعى: ذكر الكندى ان الجند بنوه وليس من الخطط.. وسمى بالأقدام لأن مروان بن الحكم لما دخل مصر، وصالح آهلها وبايعوه امتنع من بيعته ثمانون رجلا من المغافر سوى غيرهم، وقالوا: لا ننكث بيعة ابن الزبير، فأمر مروان بقطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم على بئر بالمغافر في هذا الموضع. فسمى المسجد بهم لأنه بنى على آثارهم، والآثار الأقدام، يقال جئت على قدم فلان، أي على أثره. وقيل بل أمرهم بالبراءة من على بن أبي طالب فلم يتبرؤوا منه فقتلهم هناك. وقيل إنما سمى مسجد الاقدام لأن قبيلتين اختلفتا فيه، كل تدعى أنه من خطتها، فقيس ما بينه وبين كل قبيلة بالأقدام، وجعل لأقربهما منه!

والقديم من هذا المسجد هو محرابه والأروقة المحيطة به، وأما خارجه فزيادة الاخشيد، والزيادة الجديدة التي في جهته البحرية تمت في فترة متأخرة عن بحثنا.

# جامع محمود بالقرافة:

وينسب لمحمود بن سالم بن مالك الطويل من أجناد السرى بن الحكم، فهو الذى بنى هذا المسجد. وذلك - كما يقول القريزى - أن السرى بن الحكم ركب يوما فعارضه رجل فى طريقه فكلمه ووعظه بما غاظه، فالتفت عن يمينه، فرأى محمود! فأمر بضرب عنق الرجل ففعل، فلما رجع محمود إلى منزله تفكر وندم، وقال: رجل يتكلم بموعظة بحق فيقتل بيدى، وأنا طائع غيره مكره على ذلك فهلا امتنعت. وكثر أسفه وبكاؤه، وآلى على نفسه أن يخرج من الجندية، ولا يعود فيها، ولم ينم ليلته من الغم والندم، فلما أصبح غدا إلى السرى، فقال له: إنى لم أنم فى هذه الليلة على قتل الرجل، وأنا اشهد الله عز وجل وأشهدك أنى لا أعود إلى الجندية، فأسقط اسمى منهم، وخرج من بين يديه وحسنت توبته وأقبل على العبادة واتخذ المسجد المعروف بمسجد محمود، وأقام فيه.

# مسبجد القبة :

وهو مسجد بنى عبد الله بن مانع بن مورع، وكان موضعه عند فتح مصر بخطة المغافر.

مسجد الفارسيين بالجيزة.

# مسجد التنور:

هذا المسجد فى أعلى جبل المقطم، بناه أحمد بن طواون فى صفر سنة ١٥٩هـ/ ١٨٧٢م وبنى فيه المنارة كما جعل فيه صهريجا فيه الماء، وجعل الانفاق عليه مما وقفه على البيمارستان بمصر والعين التى بالمغافر. وقد هدم هذا المسجد على يد قائد من قواد أحمد بن طواون يدعى وصيف قاطر ميز، وحفر تحته، متصورا أن تحته مالا فلم يجد فيه شيئا.

#### مسجد فائق :

مولى خمارويه بن أحمد بن طولون، كان فى سفح جبل المقطم، مما يلى طريق مسجد موسى عليه السلام.

مسجد موسى : بناه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات في سفح جبل المقطم.

مسجد الفقاعى: هو أبو الحسن على بن عبد الله، وهو مسجد كبير بناه كافور الاخشيدى، وكان فى وسط هذا المسجد محراب مبنى بطوب يقال إنه من بناء حاطب بن أبى بلتعة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، ويقال إنه أول محراب اختط فى مصر.

من المساجد أيضا مسجد الريح، ومسجد الزمام، ومسجد ابن عمروس.

# المصليات

وكانت تبنى المصليات لتقام بها صلاة العيد. يقول المقريزى: وفي هذه المصلى مشهد الأعياد. ويؤم الناس ويخطب بها في يوم العيد خطيب جامع عمرو بن العاص.

وعندما فتح العرب مصر كان مصلى العيد، وهو مصلى عمرو بن العاص، مقابل اليحموم، وهو الجبل المطل على القاهرة، فلما ولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح، أمر بتحويله فحول إلى موضعه المعروف بالمصلى القديم عند درب السباع، ثم زاد فيه عبد الله بن طاهر عام ٢١٠هـ/ ٨٢٥م، ثم بناه احمد بن طولون في عام ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م.

وفى امارة عنبسة بن اسحاق على مصر فى أيام المتوكل (٢٣٨ - ٢٤٢هـ/ ٨٥٢ - ٨٥٨) ضاق المصلى القديم وهو مصلى عمرو بن العاص - بالناس، فأمر عنبسة بابتناء المصلى الجديد، فابتدئ فى بنائه فى العُشْر الأخير من شهر رمضان عام ١٤٠هـ/ ١٥٥م، وصلى فيه صلاة عيد الاضحى من هذه السنة، وهو المصلى الذى بالصحراء عند الجارودى، ثم جدده الحاكم وزاد فيه، وجعل له قبة وذلك عام ٢٠٤هـ/ ١٠١٢م:

وقد عرف المصلى الجديد بمصلى خولان، وهم من قبائل اليمن، وقد شهدوا فتح مصر.

تعرضنا فى الصفحات السابقة لأهم الجوامع والمساجد التى بنيت فى مصر كنتيجة طبيعية لانتشار الدين الاسلامى دين الدولة الحاكمة، وفى المقابل سنتناول سياسة الدولة الحاكمة بشأن بناء أو هدم الكنائس التابعة لديانة أهل البلد الأصليين وهم الاقباط، وأراء الفقهاء فى مثل هذه القرارات.

# بناء الكنائس في مصس

تذكر المصادر العربية أن أول كنيسة بنيت بفسطاط مصر، كانت هى الكنيسة التى خلف القنطرة وذلك فى ولاية مسلمة بن مخلد مصر (٤٧ ـ ١٦٨هـ/ ١٦٧ ـ ١٨١م) من قبل الخليفة معاوية. ويذكر ابن عبد الحكم أن الجند أنكروا ذلك على مسلمة، وقالوا له : «أتقر لهم أن يبنوا الكنائس؟ حتى كاد أن يقع بينهم وبينه شر، فاحتج عليهم مسلمة يومئذ فقال : إنها ليست في قيروانكم، وإنما هي خارجة في أرضهم، فسكتوا عند ذلك».

وفى ولاية الوليد بن رفاعة (١٠٩ – ١١٧هـ/ ٧٧٧ – ٧٣٥م) من قبل هشام بن عبد الملك، أنن للنصارى عام ١١٧هـ/ ٧٣٥ فى بناء «كنيسة يومنا» أو «أبو مينا» – كما يقول الكندى – بالحمراء، وتعرف الحمراء اليوم – كما يقول الكندى – بالحمراء، وتعرف الحمراء اليوم كما يقول المقريزى – بخط قناطر السباع فيما بين القاهرة ومصر. وقد كان السماح ببناء هذه الكنيسة سببا فى قيام ثورة يتزعمها «وهيب اليحصبي» ضد الوالى الوليد بن رفاعة، أدت إلى مقتل وهيب اليحصبي. ثم هدأت الثورة بعد ذلك.

وفى ولاية موسى بن عيسى الأولى(١٧١ ـ ١٧٧هـ/ ٧٨٧ ـ ٢٨٨م) من قبل الخليفة هارون الرشيد أذن للنصارى فى بنيان الكنائس التى قد هدمها الوالى على بن سليمان، وتذكر المصادر العربية أن بناء هذه الكنائس كانت بعد مشورة الليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة اللذين اعتبرا هذه الكنائس

«هي عمارة البلاد»، وقد احتجا بأن الكنائس التي بمصر لم تُبنَ إلا في الاسلام في زمان الصحابة والتابعين. ويعلق أبو المحاسن على ذلك بقوله «وهذا كلام يتأول»، كما أنه يعتبر تصرف موسى بن عيسى بشأن هذه الكنائس من الأمور الغير معقولة.

ويذكرساويرس أنه في أثناء خلافة المعتز (٢٥٢ ـ ٢٥٥هـ/ ٨٦٦ ـ ٨٦٨م) ذهب وفد من الأقباط اليه، ليسالوه «في أمر البيع، وشرحوا له ما فعله ابن المدبر وما جرى منه». فكتب لهم سجلا يتضمن موافقته، والسماح لهم ببناء البيع « في كل أرض مصر»، ثم يذكر ساويرس أن الخليفة المعتز توفي قبل أن يختم هذا السجل، فطلبوا من الخليفة الذي تولى بعده الاقرار بهذا السجل، فوافق وعندما وصل السجل إلى أرض مصر، طلب الأنبا شنودة من متولى أرض مصر في ذلك الوقت، أن يتمم أمر الملك، فكتب له إلى جميع البلاد ببناء جميع البيع في كل المواضع حسب ماورد به أمر الملك (٢).

أما الاسكندرية، التي كان بها أعظم كنائس الروم حتى إن ملك الروم كان يخشي من استيلاء العرب عليها كما يقول ابن عبد الحكم، فنلاحظ أن المصادر العربية \_ في حدود علمي \_ قد أغفلت ذكر القرارات التي تتعلق ببناء أو هدم كنائسها، اللهم إلا ماذكره المقريزي من بناء كنيسة مرقص بالاسكندرية في ولاية عمرو بن العاص الثانية (٣٨ \_ ٣٤هـ/ ١٩٨٨ \_ ٢٦٣٨م)، وأنها ظلت قائمة حتى هدمت في سلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب (٩٦٥ \_ ٢١٨٩ \_ ١١٩٩ ).

وعندما انشا عبد العزيز بن مروان مدينة حلوان سمح لكاتبه (اثناسيوس) ببناء كنيسة في قصر الشمع، فلم يكتف اثناسيوس بواحدة بل شيد اثنتين هما : كنيسة مارجرجس، وكنيسة أبي قير.

<sup>(</sup>٦) أخطأ ساويرس في ذكر اسم الخليفة الذي تولى الخلافة بعد المعتز فقد ذكر أنه المستعين بالله، ومن المعروف أن المستعين بالله تولى الخلافة عام(٢٤٨ ـ ٢٥٧هـ/ ٢٨٦ ـ ٨٦٢ ـ ٢٦٨م) وأنه قتل عام ٢٥٢هـ، وأن الخليفة الذي تولى بعد المعتز مو المهتدى بالله وكان ذلك عام (٢٥٥ ـ ٢٥٦هـ/ ٨٦٨ ـ ٢٨٦٩م).

# أما بالنسبة لقرارات هدم الكنائس في مصر:

يذكر ابن النقاش أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى حيان بن سريج عامله على مصر يأمره بهدم بيع النصارى المستجدة. ويذكر أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز قد أرسل كتابا إلى عماله يقول فيه :«لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولابيت نار، ولاتحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار.»

وفى سنة ١٠٤هـ/ ٧٢٢م هدم أسامـة بن زيد التنوخى الكنائس، والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك.

وعندما تولى هشام بن عبد الملك الخلافة كتب إلى والى مصر بأن يجرى النصارى على عوائدهم وما بأيديهم من العهد. فمضى البطريرك قرما kosmas إلى هشام، واستطاع بمعونة بعض العلماء أن يحمل الخليفة على أن يرد له الكنائس الملكانية بمصر، وهى الكنائس التى كان الأقباط قد استولوا عليها، فكتب هشام إلى واليه بمصر بأخذ هذه البيع من اليعاقبة.

كما تذكر المسادر العربية أنه في ولاية على بن سليمان على مصر (١٦٩ ـ ١٧١هـ/ ٧٨٥ ـ ٧٨٧م) من قبل الهادي، أصدر قرارا بهدم الكنائس المحدثة بمصر، فهدم كنيسة مريم الملاصقة لكنيسة أبي شنودة، وهدم كنيسة مَحْرَس (محارس) قسطنطين، على الرغم من أن النصاري عرضوا عليه في المقابل خمسين ألف دينار ليتركها، إلا أنه امتنع.

وفى عام ١٩١هـ/ ٥٠٦م أمر الخليفة الرشيد بهدم الكنائس والديور. وفى سنة ٢٣٥هـ/ ٤٩٨م أمر الخليفة المتوكل أيضا بتخريب كنائس النصارى المحدثة فى الاسلام، وأكد هذا الأمر فى عام ٢٣٨هـ/ ٢٥٨م.

كما يذكر ابن سعيد أنه في عام سنة ٣٢٦هـ/ ٩٣٧م انهدمت قطعة من كنيسة أبى شنودة، فبذل النصارى للاخشيد مالا ليطلق عمارتها فقال لهم : خذوا فتيا الفقهاء. فأفتى ابن حداد بألا تعمر، وبذلك أفتى اصحاب مالك، وافتى محمد بن على بأن لهم أن يرموها ويعمروها، واشتهر ذلك عنه، فحملت الرعية إلى داره النار، وأرادوا قتله، فاستتر منهم وندم على فتياه، وشخبت الرعية وأغلقت الدروب وأحاطت بالكنيسة، فأرسل الاخشيد عساكره، ثم دعا بأبى بكر بن الحداد الفقيه وقال له: «اركب إلى الكنيسة فان كانت تبقى فاتركها على حالها، وإن كانت مخوفة فاهدمها «فذهب اليها ودخلها ثم قال: «تبقى كذا خمسة عشر سنةثم يسقط منها موضع، ثم تقيم إلى تمام أربعين سنة ويسقط جميعها». وعندما علم الاخشيد بذلك تركها ولم يعمرها.

هذا بالنسبة لقرارات بناء أو هدم الكنائس في مصر تحت الحكم العربي، والسؤال الآن: هل كانت هذه القرارات تتفق مع الدين الاسلامي ؟ اتفق كل من الماوردي وأبي يوسف وأبي عبيد على عدم استحداث كنائس في دار الاسلام، فيقول الماوردي :« ولا يجوز أن يحدثوا في دار الاسلام بيعة ولاكنيسة، فان أحدثوها هدمت عليهم، ويجوز أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة».

ويقول أبو يوسف :« ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة، إلا ما كانوا صولحوا عليه، وصاروا ذمة، وهي بيعة لهم أو كنيسة، فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم».

ويقول أبو عبيدة عن توبة بن النمر الحضرمي قاضى مصر عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«الخصاء في الاسلام والاكتيسة». كما يقول هذا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب.

أما بالنسبة للمذاهب الأربعة، فيقول ترتون :

إن الأئمة يتفقون على عدم استحداث بيع أو كنائس في دار الاسلام، ويرى مالك والشافعي وابن حنبل أنه لا يجوز إحداث كنيسة فيما قارب المدن والأمصار بدار الاسلام، أما أبو حنيفة فيقول بالمنع أذا كان المكان قريبا من المدينة ولا يبعد عنها بأكثر من ميل، فأن زاد عن ذلك جاز للنميين البناء، أما أذا أنهدم شئ من كنائسهم وبيعهم في دار الاسلام وأرادوا ترميمه أو تجديده جاز لهم ذلك في رأى أبن حنبل والشافعي ومالك، أما أبو حنيفة في جيزه لهم أذا كانت الكنيسة أو البيعة في أرض فتحت صلحا، أما أذا أخمد قد فتحت عنوة فأنه لا يجوز لهم ذلك، وقد ذهب بعض أصحاب أحمد

وجماعة من أعلام الشافعية كأبى سعيد الاصطخرى وأبى على بن أبى هريرة إلى أنه لايجوز للذميين ترميم ما تشعث، ولا تجديد بناء على الاطلاق، ولاحمد رواية ثانية أنه يجوز ترميم ما تشعث دون ما استولى عليه الخراب، أما الرواية الثالثة فهى تجيز ذلك لهم على الاطلاق.

وإذا كان كتاب الأم للشافعي يورد آراء الشافعي وليس آراء تلاميذه ـ كما يقول تريتون ـ فقد كان المفهوم سنة ٢٠٠هـ عدم استحداث كنائس في أمصار مصرها المسلمون، أما إن كانوا في قرية يملكونها منفردين، فلم يكن هناك مايمنعهم من إحداث الكنائس.

وهكذا يظهر لنا أن قرارات بناء أو هدم الكنائس كانت تتوقف على طبيعة الفتح العربي للبلد لذلك يقول القلقشندي في كتابه تحت عنوان:

(في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة).

«ومنها ـ أنهم لأيحدثون كنيسة ولا بيعة فيما أحدثه المسلمون من البلاد: كالبصرة، والكوفة، وبغداد، والقاهرة، ولا في بلد أسهم أهلها عليها: كالمدينة واليمن. فأن أحدثوا فيها شيئا من ذلك نُقص، نعم يترك مأوجد منها ولم يعلم حاله لاحتمال اتصال العمارات به.

وكذلك لا يجوز إحداث الكنائس والبيع فيما فُتح عنَّوة، ولا إبقاء القديم منها لحصول الملك بالاستيلاء. أما ما فتح صلحا بخراج على أن الرقبةلهم، فيجوز فيها إحداث الكنائس وابقاء القديمة منها، فأن الأرض لهم. وأن فتحت صلحا على أن تكون لنا : فأن شرط إبقاء القديمة بقيت وكأنهم استثنوها، ويجوز لهم إعادة المتهدمة منها، وتَطّيين خارجها دون توسيعها».

وبالنسبة لمصر فقد اختلف المؤرخون في طبيعة الفتح العربي لمصر، وبعد دراستنا لطبيعة الفتح العربي لمصر وذلك في فصل سابق وجدنا أن مصر فتحت صلحا أذا نظرنا إلى العلاقة بين العرب والاقباط أهل البلاد، كما أنها فتحت عُنْوَة أذا نظرنا إلى العلاقة بين العرب والروم المسيطرين على الحكم. على أية حال، فقد نص الصلح الذي تم بين عمرو بن العاص والأقباط للمكم. على أية حال، فقد نص الصلح الذي تم بين عمرو بن العاص والأقباط للمكما ذكرنا سابقا على الآتى: هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر

من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لايدخل عليهم شيئ من ذلك ولاينتقض».

كما ذكرت سابقا أيضا أن شروط صلحهم كانت ستة شروط كما أشارت إليها المصادر العربية: لايخرجون من ديارهم، ولا تنزع نساؤهم ولا أبناؤهم، ولا كنوزهم، ولا ظأراضيهم، ولايزاد عليهم، ويدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم. وهكذا نستطيع أن نقول تبعا لنص الصلح والشروط الستة أن الأقباط في مصر كان لهم الحق في بناء كنائس جديدة لأن الأرض ملكهم.وقد ذكرنا سابقا أن الأقباط كانوا يملكون الأراضي، وقد ضرينا المثل بالمرأة القبطية التي كانت تملك أراضي شاسعة في قرية طاء النمل، لذلك فعندما أنكر الجند على مسلمة موافقته على بناء كنيسة لهم، أخبرهم أنها في أرضهم.

كما كان لهم الحق بالتالى فى الابقاء على الكنائس القديمة وترميمها، لأنهم أعطوا الأمان عليها.

وهكذا لم يكن هدم أو بناء الكنائس في مصر تبعا للصلح الذي تم في وقت الفتح بين عمرو بن العاص والأقباط، وإنما يتوقف على سياسة الحاكم واليا كان أم خليفة، وهو ما يفسر لنا التناقض في قرارات الولاة في هذا الشأن، حيث كان بعضهم يبيح وبعضهم يمنع.

وفي ختام هذا الموضوع يجدر بنا أن نشير إلى أن بناء المساجد، كان يستلزم نقل كثير من الأعمدة والتيجان من الكنائس، لاستخدامها في بناء المساجد، وترى الدكتورة سيدة كاشف أنه لا يجب أن يتطرق إلى أذهاننا أن الكنائس خريت عمدا لتسد حاجة البناء في المساجد، وخاصة في العهد الأول للاسلام، وإنما كان من السهل أن يأخذ العرب بقايا ما خريه الفرس أثناء غزوهم لمصر قبيل الفتح العربي.

على أننا نلاحظ أنه على الرغم من أن نقل الأعسدة من الكنائس إلى المساجد كان أمرا شائعا، إلا أنه لم يكن موضع ترحيب دائما، فقد ذكرنا

سابقا أن أحمد بن طولون عندما أخبروه أن جامعه يحتاج إلى حوالى ٢٠٠ عمود لبنائه، وبالتالى يستلزم أخذها من الكنائس التى فى الأرياف والضياع الخراب، لم يتحمس للفكرة، حتى عرض عليه المهندس النصرانى بنائه بلا عمودى القبلة، وقد ذكر بعد ذلك فى خطبة له أنه رفض استخدام أعمدة الكنائس لانه لم يكن يحب أن يدخل فيه شائبة.

كما ذكرنا أن أبا الحسن بن الطحان ترك الصلاة في جامع الجيزة، لأن محمد بن عبد الله الخازن أخذ عمده من كنيسة، وذلك على الرغم من أنه كان يصلى في جامع عمرو بن العاص والذي كانت أكثر أعمدته من كنائس الاسكندرية وأرياف مصر كما ذكر المقريزي .

# الرياطات

يقصد بالرياطات بيوت المسنين في العصرالصاضر، وهي خاصة بالسيدات المسنات، ويقول المقريزي: كان بالقرافة الكبيرة عدة دور يقال للدار منها رباط، على هيئة ما كانت عليه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها العجائز والأرامل العابدات، وكانت لها الجرايات والفتوصات، وكان لها المقامات المشهورة من مجالس الوعظ».

ومن الرباطات التي كانت بالقرافة:

رياط الأشراف:

كان برحبة جامع القرافة يعرف بالقراء، وببنى عبد الله، وبمسجد القبة، وهو شرقى بستان ابن نصر. بناه أبو بكر محمد بن على الماذرائي ووقفه على نساء الأشراف

# الفصل الثالث

# العمائر التجارية

- . القيساريات .
- . الفنادق .

#### القصل الثالث

### العمائر التجارية

اقتضى النشاط التجارى فى مصر، بناء العمائر التجارية التى كانت ـ فى فترة بحثنا ـ تنقسم إلى القيساريات والفنادق.

#### أولا: القيساريات:

وكانت القيساريات تتكون عادة من مجموعة من المبانى العامة بها حوانيت ومصانع ومخازن وأحيانا مساكن وبها كذلك أروقة. والكلمة مشتقة من لفظ يونانى معتاه السوق الامبراطورية، مما يدل بوضوح على أنها كانت من إنشاء الدولة، أما في مصر الإسلامية فيبدو أنها كانت من إنشاء التجار وكبار رجال الدولة.

ومن القيساريات التى بنيت فى مصر فى فترة بحثنا، يذكر ابن عبد الحكم أن عبد العزيز بن مروان بنى قيسارية العسل، وقيسارية الحبال، وقيسارية الكباش، كما بنى قيسارية عبد العزيز التى كانت تختص ببيع البز، وقد سماها العامة قيسارية أبى مرة وهى خطة كعب بن عدى العبادى فاشتراها عبد العزيز منه وبنى بها حماما لابنه زبان كما ذكرت سابقا ، ويبدو أنه أطلق عليها قيسارية عبد العزيز نسبة له. كذلك يذكر ابن عبد الحكم أن هشام بن عبد الملك قد بنى قيسارية تعرف بقيسارية هشام، وكان يباع فيها البر الفسطاطى، وكانت تقع فى الفضاء بين القصر وبين البحر. وعن سبب بناء هذه القيسارية يقبول الكندى :« كتب الحر (أى الحرين يوسف) إلى هشام يعلمه أن النيل قد انكشف عن أرض ليست لمسلم ولا لعاهد، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن بالبناء فيها، فإن الناس مضطرون اليها. فأذن له فى بنائها قي سنة شبع ومائة،

قيسارية ذكا. وريما كانت نسبة الى ذكا الأعور الذى تولى مصر من قبل المقتدر بالله عام ٣٠٣ ـ ٣٠٧ هـ/ ٩١٥ ـ ٩١٩م.

قیساریة ابن آبی الثریا. ویقول عنها ابن دقماق إنها کانت من خطة النضر بُشَیر بن عمرو المزنی، ثم إلی ابنه بشیر، وکان قاضیا بمصر زمن عبد العزیز بن مروان عام ( ۱۸ ـ ۱۹هـ/ ۱۸۸ ـ ۱۸۸۸م)، ثم صارت فی آیدی جماعة من مزینة، ثم صار بعضها لأبی الثریا آحد غلمان محمد بن تکین آمیر مصر ( ۲۲۲هـ/ ۱۹۲۹م)، وتوفی آبو الثریا فی عام ۳۲۹هـ/ ۱۹۷۹م.

قيسارية الأنماط القديمة . وهى خطة عمرو بن أبى سحابة اليحصبى، وقد صارت إلى الشريف أبى عبد الله الحسن بن محمد طباطبا الحسينى فبناها، وسكنها أصحاب الأنماط في عام ٣٤٧هـ/ ٩٥٨م.

قيسارية نحرير. بعقبة بني فليج وهي منسوبة إلى نحرير الأزغلي.

القيسارية المقابلة لمسجد جبر بن القاسم كانت قديما لعلى بن محمد الأسدى الكاتب، من اصحاب خمارويه بن احمد بن طولون، وقد توفى عام ٣٣٠هـ/ ٣٣٢م.

قيسارية بدر الخفيفي.

ثانيا: الفنادق:

أما الفنادق، فيقصد بها العمائر التي أنشئت لا قامة التجار الأجانب، تسبهيلا لاقامتهم في البلاد، وقيامهم بالصفقات التجارية، وكانت إدارة الجمارك بالمواني، (الديوان) هي الهيئة التي تشرف على هذه الفنادق، وتكلف بالسهر على سلامتها ودفع إيجارها واصلاحها. وكان كل فندق يشرف عليه موظف يعرف بالفندقي تختاره الجالية التي يتبع لها الفندق وهو الذي يمثلهم أمام السلطات.

وكان يسمح لبعض الفنادق أحيانا بايواء الأجانب المارين بمصر أو الاسكندرية والشام، أو لحجاج بيت المقدس وسيناء لبعض ليال نظير دفع نفس الأجر الذي يدفعه التاجر عن كل ليلة يقضيها.

والفندق هو بناء ضخم مربع على شكل الحصن، امتدت خارجه حدائق غرست بها بعض الأشجار. وكان الفندق يتآلف من عدة طوابق، وفي الدور الأرضى منها كانت توجد المضائن والحوانيت التي تطل على فناء داخلي فسيح يسمح بتعبئة البضائع وتفريغها، بينما تضم أدواره العليا مساكن التجار الذين كانوا ينامون فيها، ويغلقون غرفهم بأقفال رومية. وكلمة فندق كلمة يونانية الأصل.

ومن الفنادق التى ظهرت بفسطاط مصرفى فترة بحثنا ( من الفتح العربي الى بداية الدولة الفاطمية ):

فندق حوى بن حوى العذرى: وكان يوجد بعقبة النجارين، وكان نافذا الى دار العنقود، فسد الباب، وهو الباب الحجر المقابل لدار العنقود. وحوى هذا من أهل وادى القرى، ذكره ابن يونس، وقد توفى بمصر سنة ٨١٥هـ/ ٨١٥م.

فندق ابن حرمه: وهو بأول سوق العداسين، وكان أمراء مصر ينزلون فى المسجد الذى على بابه من زمن الفتح الى أيام يزيد بن معاوية ( ٦٠ ـ ١٥٨ ـ ١٧٣ ـ ١٨٣ م).

#### الخاتمة

بعد أن تتبعنا في الأبواب والفصول السابقة التحول الذي طرا على المجتمع المصرى بعد الفتح العربي، يجدر بنا هنا أن نوجز مظاهر هذا التحول كما أسفرت عنها هذه الدراسة.

لقد أبقى العرب بعد دخولهم مصر على جميع الأنظمة التي كانت سائدة فيها في العصر البيزنطي، نظرا لأنه لِم يكن لديهم أنظمة أفضل منها يطبقونها من ناحية، ولأن هذه الأنظمة كانت تخدم مصالحهم من ناحية أخرى.

وبالنسبة للملكية العقارية في مصدر، فقد اختلف المؤرخون في طبيعة الفتح العربي لمصدر وانقسموا الى ثلاث فرق:

الفريق الأول: يرى أن مصرقد فتحت صلحا.

الفريق الثانى : يرى أن مصر قد فتحت صلحا ما عدا الاسكندرية وثلاث قرى هى : سلّطَيْس، وَمِصيل، وَبُلهِيب.

الفريق الثالث: يرى أن مصر قد فتحت عَثْرَة.

وقد تبين لى من بحث هذه الآراء أن فتح العرب لمصر كان عنوة وصلحا في نفس الوقت، فهو عنوة من زاوية العلاقة بين العرب والبيزنطيين، وهو صلح اذا نظر اليه من زاوية العلاقة بين العرب والأقباط.

وكان السؤال الذي طرحته كيف انعكست طبيعة الفتح العربي على الملكية العقارية في مصر؟

لقد كانت الأراضى في مصر قبل الفتح العربي تنقسم الى ثلاثة أنواع: النوع الأول: أراضى التاج البيزنطى، وأراضى الاقطاعات العسكرية وأراضى الاقطاعات التي منحت للشخصيات الكبيرة المنتمية للحكم السابق.

النوع الثانى: الأراضى المقدسة سواء التى خصصت للكنائس أو التى خصصت للأديرة.

النوع الثالت: الأراضي التي كانت مع الأقباط.

وبالنسبة للنوع الأول فقد استوات عليها الخلافة العربية، أما النوع الثانى فلم تتخذ حكومةالعرب أى موقف تجاهها إلا فى إمارة عبد العزيز على مصر (٦٠ـ ٨٨٠ـ/ ١٨٤ـ ٥٠٠م) الذى فرض الخراج على الأراضى التى تمتلكها الكنائس والأديرة.

اما بالنسبة للنرع الثالث وهى الأراضى التى كانت مع الأقباط، فقد اختلف المؤرخون المحدثون فى شكل الملكية العقارية فيها، هل كان للمصريين حق الملكية التامة أو كان لهم حق الانتفاع فقطة وقد وجدت أن هذا الخلاف لم يكن فقط يرجع الى الاختلاف حول شكل الملكية العقارية فى مصر قبل الفتح، بل يرجع أيضا الى الاختلاف حول طبيعة الفتح العربى لمصر.

على أية حال فقد اتفق المؤرخون على أن أراضى مصر سواء فتحت صلحا أم عنوة هي أرضى خراجية على أن هذا لم يمنع في رأيي من وجود الأراضي العشرية نتيجة لا ستيلاء الدولة الحاكمة على أراضى البيزنطيين والأراضى التي تركها أهلها أو أراضى من قتل منهم في الحرب، وجميع الأراضى التي ليس لها صاحب.

وقد تمثلت أشكال الحيازة العقارية في مصر بعد الفتح العربي في ثلاثة أشكال:

الشكل الأول: الاقطاع، وكانت هناك الى جانب اقطاعات العرب، اقطاعات أخرى للأقباط.

الشكل الثانى: الأحباس أو الأوقاف، وكانت توقف على المسروعات الخيرية، ويشرف عليها القضاة.

الشكل الثالث: نظام القبالات، وهو منح حق جباية الضرائب، وخاصة، خراج الأرض، في مزادات علنية.

أما بالنسبة للنظام المالئ المتمثل في جباية الخراج والجزية، فقد كان استمرارا للنظام البيزنطى وذلك من نص أورده ابن عبد الحكم يقول فيه: «كان عمرو بن العاص، لما استوثق له الأمر، أقر قبطها على جباية الروم».

وبالنسبة للجزية فكان يدفعها أهل الذمة، وإن كان بعض عمال الخراج عمدوا الى تحصيلها ممن أسلم منهم، على اعتبار أن الاسلام أضر بالجزية. وبالنسبة لطبقة الفلاحين، فقد كانت عند الفتح العربي من الأقباط، وظلت كذلك بعد الفتح العربي حوالى قرن من الزمان خاصة مع تحريم عمر بن الخطاب على الجند في مصر العمل بالزراعة، ثم دخل العرب في هذه الطبقة مع مجىء قبيلة قيس إلى مصر عام ١٠٩ هـ /٧٢٧م، وبزولها بلبيس فقد كان مجيئوها مشروطا بعملها بالزراعة، وبعد مرور حوالى قرن آخر على مجىءقبيلة قيس أسقط المعتصم العرب من الديوان، فلم يكن أمامهم سوى الاشتغال بالحرف المختلفة التي كان من ضمنها الزراعة.

آما بالنسبة لطبقة الصناع التي كانت تتكون من الأقباط فقد استمرت في عملها بالصناعة بعد الفتح العربي لمصر، وحتى بعد سقوط العرب من الديوان وعملهم في شتى مجالات الحياة المختلفة.

وبالنسبة لطبقة التجار التي كانت تتركز في الاسكندرية وتتكون من اليهود خاصة ومن الروم والاقباط والسوريين وعناصر أخرى، فبعد الفتح العربي لمصر أضيفت إليها طبقة من التجار العرب الذين استوطنوا مصر.

كما اضيفت إليها طبقة من تجار فارس فى الدولة الطولونية، وفي الدولة الاخشيدية اضيفت إليها أيضا طبقة من اليهود من سوريا.

وقد استطاعت طبقة التجار أن تكون ثروات طائلة من عملها بالتجارة، انعكس بالتالى على نفوذها السياسى، أذ استطاعت أن تتولى أعلى المناصب في الدولة.

وبالنسبة للنظام الادارى فقد أبقى العرب على الموظفين فى وظائفهم، وكان هؤلاء الموظفون إما عمال من القبط أو عمال من الروم، واحتفظوا لأنفسهم بالمناصب الرئيسية مثل: الوالى وصاحب الخراج وصاحب الشرطة وغيرها \_ التى تمكنهم من تأكيد سيطرتهم، كما تضمن لهم خدمة مصالحهم.

ثم ما لبث أن تغير هذا الوضع ... بعد فترة من الفتح - تحت عاملين أساسيين هما :

١ ـ تعريب الدواوين.

٢ ـ تحريم الخلفاء استخدام إهل الذمة في وظائف الدولة.

وكان الدافع وراء هذين العاملين \_ كما أثبتنا \_ هو توافر طبقة من العرب يستطيعون أن يتولوا الوظائف بدلا من أهل الذمة. على أن الحاجة الى استخدام الأقباط فى الوظائف الحكومية ظلت قائمة، والدليل على ذلك ما ذكرته المصادر من أسماء لمعظفين أقباط طوال الحكم العربي.

وقد اختلف الأمر بالنسبة للنظام الحربي، فقد حل الجيش العربي محل الحاميات العسكرية الرومانية، وحرم على جنوده العمل بأى مهنة آخرى غير الجهاد حتى يظل على أهبة الاستعداد للحرب. ولكن الى جانب هذا الجيش النظامى، كان هناك جيش من المتطوعة كانوا أحرارا في العودة الى ديارهم وأعمالهم بعد انتهاء الحرب. ولم يشترك المصريون الأقباط في الجيش، بلكانوا يدفعون الجزية لقاء اعفائهم من الجندية.

على أن هذا الجيش العربي قد أصابه الكثير من التغير على مر الزمن وفقا للتطورات التي حدثت في الخلافة نفسها من حيث سيطرة العرب أو الفرس أو الترك، فعندما كانت هذه السيطرة في يد العرب، كان الجنس العربي هو المكون للجيش، وقد استمر ذلك حتى نهاية الدولة الأموية، فلما سقطت هذه السيطرة في يد الفرس مع الدولة العباسية، لم يعد الجنس العربي وحده هو المكون للجيش، حتى اذا ماوصلنا الي زمن المعتصم (٢١٨ – ٢٧٨هـ/ ٣٣٨ – ٤٨٨) الذي استكثر من الترك، وانتقلت السيطرة اليهم، وجدنا المعتصم يأمر واليه على مصر كيدر نصر بن عبد الله (٢١٧ – ٤٨٨ – ٤٣٨م) باسقاط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم وكان ذلك عام ٢١٨هـ / ٣٣٨م، وكان من نتيجة ذلك تحول العرب من طبقة عسكرية الي طبقة مدنية، فاحترفوا الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من المهن والحرف التي كانت حتى ذلك الوقت وقفا على أهالي البلاد .

هذا فيما يتعلق بالجيش أما فيما يتعلق بالأسطول، فلم يختلف الوضع عما كان عليه في مصر البيزنطية، فقد اعتمد العرب اعتمادا كليا على الاقباط في العمل على الأسطول كملاحين وعمال وليسوا كمقاتلين، كما استمروا على سياسة الدولة البيزنطية في الاستعانة بخبرة الاقباط في تصنيع السفن .

وبالنسبة للنظام القضائى فقد تغير في مصبر بعد الفتح العربي وفقا لشريعة الفاتحين الجدد وهي الشريعة الاسلامية، ولكنه احتفظ بالهيكل القديم مع تغيير مسمياته ووظائفه.

لقد كان النظام القضائي البيزنطي يقوم على اربعة انواع من المحاكم: النوع الأول: وهو المحاكم العادية.

النوع الثاني: وهو محكمة الامبراطور.

النوع الثالث: وهو القضاء الكنسى أو المحاكم الكنسية.

النوع الرابع: وهو المحاكم العسكرية.

وقد أبقى العرب على هذا الهيكل مع تغيير مسمياته ووظائفه كما ذكرنا، وهو ما أثبتناه في الرسالة، فكان في العصد الاسلامي أربعة أنواع من المماكم:

النوع الأول: وهو المحاكم العادية، وكانت هذه المحاكم تتبع الشريعة الاسلامية سواء في اختيار قضاتها أو في احكامها أو غير ذلك.

النوع الثاني : وهو محكمة الخليفة أو كما تسميه المصادر العربية النظر في المظالم، وكانت تقابل محكمة الامبراطور في العصر البيزنطي .

أما النوع الثالث: فهو محاكم أهل الذمة، وقد أثبتنا أن هذه المحاكم تقابل المحاكم الكنسية في العصر البيزنطي، وكان يتولى القضاة فيها رجال الدين من أهل الذمة، الذين ترك لهم العرب أمر قضائهم.

وقد تقلصت سلطة هؤلاء القضاة الذميين لأن العقوبات التي كبانوا يحكمون بها كانت عقوبات دينية فقط، وأصبح من مصلحة الذمى اللجوء الى القضاء الاسلامي لأنه أنفذ والزم. أما النوع الرابع والأخير وهو قضاء الجند، فقد اختلف عن الحاكم العسكرية في الدولة البيزنطية، ففي حين كانت هذه المحاكم دائمة، فان محاكم قضاء الجند في الدولة الاسلامية اقتصرت على وقت الحرب فقط.

أما بالنسبة لتعريب المجتمع المصرى، فقد جرى هذا التعريب من خلال العوامل الآتية:

١ ـ هجرة القبائل العربية.

٧\_ انتشار اللغة العربية.

٣ـ انتشار الاسلام.

وقد ارتبطت هذه العوامل ببعضها البعض، فقد أدى نزوح القبائل العربية الى مصر ونزولها فى الريف الى اختلاطها بالأهالى، وهذا أدى الى انتشار اللغة العربية. كما أدى الى انتشار الاسلام.

وقد اختلف الأمر بذلك عما كان عليه قبل الفتح العربى، فلم يختلط الرومان أو البيزنطيون بالمصريين، وانما عاشوا في مصر كطبقة حاكمة، ولذلك لم يكن لهم تأثير على المصريين سواء من حيث العادات والتقاليد أو اللغة .

وقد تبع التحول في المجتمع المصرى من مجتمع قبطى ـ بيزنطى الى مجتمع عربى تحول في العادات والتقاليد، وفي الأعياد والمواسم، وفي الطعام والشراب وغير ذلك .

وفى الوقت نفسه حدث تحول كبير فى الحركة الفكرية فى مصر. فقد كانت مركز الحركة الفكرية قبل الفتح العربى الاسكندرية، وعندما فتح العرب مصر انتقل هذا المركز من الاسكندرية الى الفسطاط العاصمة الجديدة للعرب، وإن لم يتأثر مركز الاسكندرية كثيرا بهذا الانتقال خصوصا فيما يتعلق بالعلوم الفلسفية.

وقد مرت الحركة الفكرية في مصر بعد الفتح العربي بمرحلتين:

المرحلة الأولى: من بداية الفتح حتى بداية حركة الترجمة، وقد عنيت بالعلوم الاسلامية والأدبية.

والمرحلة الثانية: ما بعد حركة الترجمة، وقد عنيت بالعلوم الفلسفية.

كذلك كان من أهم الميادين التى حدث فيها تحول كبير ميدان الفنون. فقد كان تغير الفن فى مصر ضرورة فرضتها طبيعة النظام العربى الجديد الذى يدين بالديانة الاسلامية، فظهر ما يعرف بالفن الاسلامي، ولم يكن فنا عربيا بحتا وانما هو فن مصرى اسلامى، طبعه العرب بطابع دينهم.

وقد تأثرت بهذا التحول أيضا حركة البناء والتشييد في المجتمع المصرى، وإن ظل يقوم بها البناءون الأقباط. وقد كان من نتيجة التصول العربي للمجتمع المصرى أن تغيرت أهمية الحواضر والمدن مع انتقال السيطرة من القسطنطينية في أوربا إلى المدينة في شبه جزيرة العرب، فبعد أن كانت عاصمة مصر هي الاسكندرية أصبحت هي الفسطاط. فتناولت بناء كل من العواصم والمدن الجديدة في المجتمع المصرى العربي الجديد.

وقد ظهرت فى هذا المدن المساجد والجوامع تبعا لديانة العرب المسيطرين على الحكم، وفى المقابل تعرضت الكنائس التى فى العهود السابقة للهدم، ولكن عملية الهدم هذه لم تكن سياسة ثابتة، وإنما خضعت لسياسة كل من الوالى أو الخليفة.

ومن هذا العرض يتضع حجم التحول الهائل الذي طرأ على المجتمع المصرى بعد الفتح العربي .

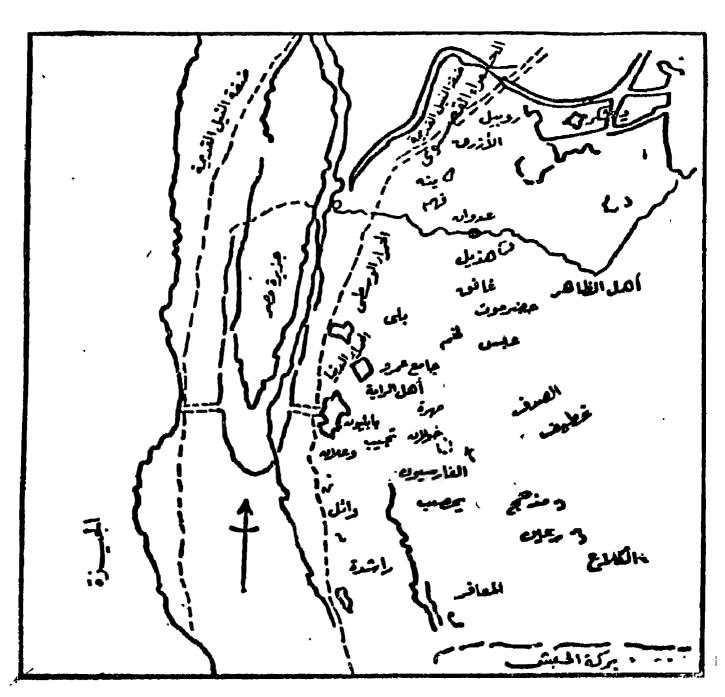

خطط الفسطاط سنة ٢١هـ خطط الكشف من كتاب مصرى فجرالاءسلام للدكتورة سية إسماعيل الكاشف



من كتاب القبائل العربيه في مصر للدكتور عبد الله خورشيد

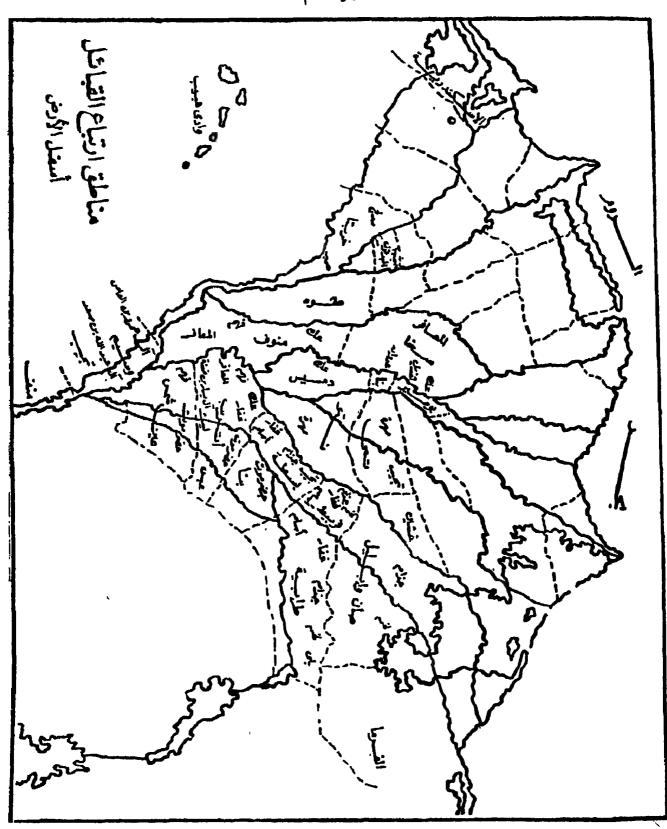

من كتاب القبائل العربيه في مصر للدكتور عبد الله خورشيد

# عقد الزواج رقم ١٥٩ مؤرخ في شهر ربيع الأول سنة ٢٥٩ ه. [جرومان: أوراق البري العربيه، السنالأرل]

١ بسم الله ا[لرحمن الرحيم]

۲ [هـ] فدا ۱۰ أصدق إسراحه يل مولى أحمد إبن مروان القررشكى
 بمدينة أشمون عايشة

٣ [إب]نت يوسف السا[كنة . . . . عند ما خطبه] الى نفسها وه[سى المرأة أتم بالع بعد أن فق[ضبت]

٤ [امـ]رها الى جدَّهـ[ما يعقوب] بن اسحق الـ[. . . . . و] أشهدت له شهود

• [بتـ]وكيلها إياه فقبل وكـ[الله.] ا وانفذ إنكاحها وأصـــ]دقها إسمعيل مولى

٦ [۱] حمد بن مروان القرشي أربعة دنانير مثاقيل طرا جياد وازنة يعجل لها

٨ على زوجها إسمعيل مولى أحمد بن مروان دينرين مؤخرين الى خالمسة] سنين

٩ أقلم شهر ربيع الراول] سنة تسع ومحسين وماتين وشرط اسمعيل مولى

١٠ أحمد بن مروان لامرأته عايشة تقوى الله العظيم بحسن الصحبة والمعاشرة

١١ كما أمر الله عز وجل وسنة مجد صلى الله عليه وسلم على

١٢ الإمساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان وشرط اسمعيل

١٣ مولى أحمد أن كل امرأة يتزوّجها على إمرأته عايشة ابنت يوسف

١٤. [تقر] ام تلك المرأة بيد عايشة تطلق كيف إشهات من الطلاق

• ١ وولى عقدة هذا النكاح يعقوب بن اسحق فقبل الوكالة وأنفذ

٢٦ النكاح ورضى اسمعيل بالمهر المعجل والمؤخر والشروط المسمات

١٧ في هذا الكتاب وألزم ذلك نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز

ا ١٨ أمره لا علة به من مرض ولا عرة فى شهر ربيع الأوّل سنة تسع

١٩ وخمسين وماتين وشه إلى على الأذلك

# ملحق رقـــم (۷)

عقد الزواج المرموزله برقمى ١٤٠ + ٨٦ مؤرخ في العشرالأواخر من ننهر شعبان سينة ٧٦١ هـ. [جرومان: أوراق البري العربيه - السزالول]

١ [بسم الله الرحمن الرحيم]

٢ هذا ما أصدق ير إحمنس بن شنوده الساكن م إلدينة أشمون دروا ابنت

٣ شنوده [الساكنة مدينة كذا عند ما خطبها الى نفسه-] ا وهي امرأة أتيم بالغ تلى

٤ نفسها ٠٠ [ ٠٠٠٠٠٠ فلان بن فلان البق] ال وأشهدت له شهودا

ه بتوكيلها إياه في إنراكاحها ] ل فأصدقها أ[ر]بعة دنانير ﴿

٣ عينا ذهبا لمرأته فإل اصابته بها ] ودخوله عليها دينرين نقدا جياد

٧ معجلا وأخرت . . [ ] صداقها على زوجها يحنس بن شنوده

٨ نعمسة سنين متواليات أ[ولهن شعبان من سنة إحــ]دى وسبعين ومايتين
 وعليه تقوا

 ٩٠ الله وحده لا شريك له و[احسان صحبته]ا وقد أوصل يحنس بن شنوده الدينرين

۱۰ المعجلين الى امراته دروا [ ابنت شنوده . . . . ] للمه وأقرّت بوصولها اليها وذلك

١١ فى العشر الأوانير من شعبا[ن سينة إحد]ى [و] سبعين وماتين شهد
 على ذلك

۱۲ ا[بر]ه[يم ۲۰۰۰۰۰۰]

# تابع ملحق رقــــم ( ۸ )

۱۲ [أن يـ]متق الله وحده لا شريك له ويحسن صحبتها وعشرتها ولا يضار بها ويفعل ما أمره الـ[لـه]

۱۳ [وسنة م] حمد صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله به من الامساك بالمعروف أو التسريح باحد[ان]

۱٤ [ ] اسحق بن سری بانفاذه هذا النکاح علی ما ذ[کرو] فسر ۲۰۰۰. ۱۰۰۰۰۰ [ بعد ان قری ]

١٥ [عليهم] حرفا حرفا عرفوا ما فيه فاقروا بفهمه [ومعر] فة ما فيه من تعرفهم بأ[سمائهم وأنسابهم]

١٦ [وذلك في] العشر الأواخر من جمادى الآخرة من سنة تسع وسبعين وماتين شهرالمد فلان بن فلأن على]

۱۷ [اقرار اس] حق بن سرى وعلى اقرار يعقوب بن اسمق بن يحيى بجميع ما فى هذا الكتاب النكاح [وذلك فى جمادى الآخر سنة ٢٠٠١]

۱۸ [ ] ۰۰۰ على اقرار هنيدة ابنت اسحق بن سرى وعلى اقرا[ر] ۱۰. [ ] ۱۸ و الما الكتاب وذلك فى جمادى الآخر [من سنة تسع وسبعين وما تين شهد فلان بن فلان على قرار يعقوب]

۲۰ [بن اسحق النسا]ج وعلى اقرار اسحق بن سرى الطراف الأب [وذلك في جمادى الآخر من سنة تسع وسبعين وماتين]

۲۱ [شهد] ۲۰۰۰،۰۰۰ بن العباس على اقرار ا[سحق بن سرى ۲۱ ... وعلى اقرار يعقوب بن]

۲۲ [اسحق و ] کتب شهادته فی جمادی الآخر من سنة [تسع وسبعین وماتین] ۲۳ [ اسمی و اکتب شهادته فی جمادی الآخر من سنة [تسع وسبعین وماتین]

### ملحق رقستم (۸)

عقد الزواج رقم 171 مؤرخ في العشرة الأيام الأخيره من شهرجمادي الآخرة سينة ٢٧٩ ه. [جرومان: أوراق البري العربية المسؤلال ا

١ [بسم الله الرحمن الرحيم]

عندم] المخطبها الى نفسها وهي يومئذ امرأة أيم بكرار با الغ بعد أن أوضت أمرها الى ٠٠٠ [ ]

؛ [وتوكيـ] لمهـا إياه في إنكاحها م[رن] يعقسوب بن اسحق بن يحسبي [بالـ] صداق العاجل والآجل [لهـ] ا عليه]

ه [عِمْل لهـ] ا من ذلك قبل اصابته بهـا ودخوله عليها دينرين نقدا حالا معجلا . . . هنيدة ابنت اسح[نق بن سرى]

٦ [بعد ا]ن خلين خمسة سنين متوالياب أولهن جمادى الآخرة من سنة تسع وسبعين وما يتين]

اوشرط اسع آق بن سرى شروطا أوجبها على نفسه بعد أن عقد عقدة
 نكاحها ١٠٠ [ ]

٨ [او] ذمية فأمرها بيد امرأته هنيدة ابنت اسعق تطلقها عليه ما شات من [الطلاق]

إجابز] عليه ولازم له وكل جارية يلخذها عليها . . . [يـ]كون بيعها بيد
 امرأته هـ[نيدة ان شاءت عتقت]

` . ١ [وان شاءت بيـ] عت فعتقها وبيعها جايز عليـه ولازم له ولا يمنعها من أهلها ولا يمنع أهلها |منها|

۱۱ [ اسح] ق بن سرى بأمرها ورضائها بعد أن أشهدت له شهودا بتوكيلها إياه [وعليه]

#### ملحق رفم (۹)

# عقد الزواج رقم ١٤٤ يرجع تاربخه إلى القرن الثالث الهجرى. [ جرومان: أوراق البربى العربية ، السفر الأول]

- ١ بسم الله الرحمن الـ[ـر]حـ[ـيم]
- ٧ هذا ما أصدق حميد بن شهران أص[حق ٥٠ العين]
- ٣ الجيد [المصرى ع]شرين دينارا . [
- إوافي]ا وابراته من ذلك براة قبض واستينى ويبق لها [كذا دين]ارا مؤخر
   لها عليه الى انقضى ثمانية حجيج متواليات
- ه أولهن تاريخ هــذا الكتاب وعليه أن يتقى الله عن وجال فيها و يحسن صحبتها بـالمعروف كما أمره الله تبارك وتعالى
- به فى كتابه وسنة مجد رسوله صلى الله عليه وعلى آ [له ٠٠٠٠ فيه] ما عليه
   من ذلك ودرجة زايدة كقول
- الله تعالى وللرجال عليهن درجة والد[ـه] عزيز حكيم وتولى تزويجها . . .
- ۸ ورضائها وتوکیلها إیاه بذلك و إشهادها لها [وعلی]ها وهی یومیذ بنت
   بكر بالغ صحیحة العقل
- والبدن جايزة الأمر لها وعليها ف[برضى حميد بن شهران بهذا] الصداق
   المذكور عاجله وآجله
- ١٠ وعلى الشرايط المذكورة فيه وقبل ا [لزوج المذكور هـذا النكاح] المقر
   بمـا شرط له وعليه
- ۱۱ بزوج ۰۰ [فی صحة عقولهم وابدانهـــم وجواز أمورهم طایعیرے غیر مکرهین] و[لا مجــ]برین ولا [مضــاطهدین

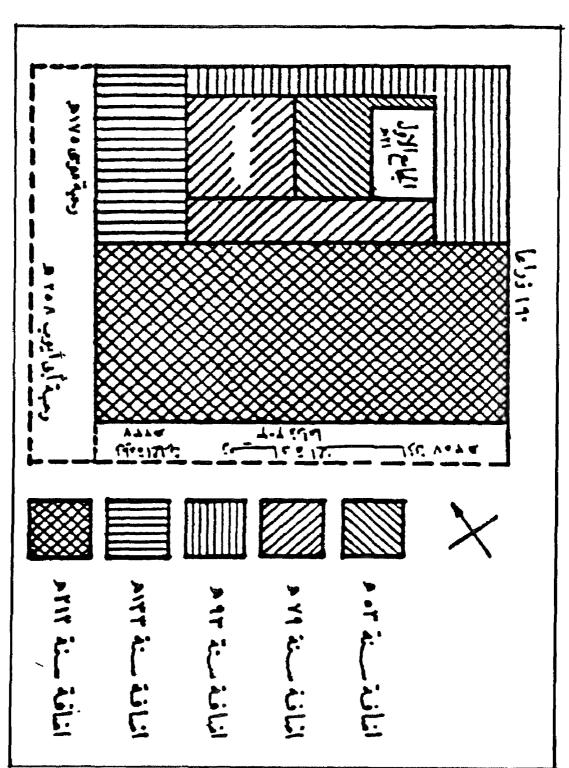

من كناب العارة الامسلاميه في مصر للدكتور كال الدين سامح الاعضافات المتعاقبه التي طرأت على جامع عمروبن العاص.

المجتمع في مصر جـ ٢

## المصادر والمراجع العربية والمعربة

#### أولا: المصادر العربية:

ابن الأيار

(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكرت عام ١٥٩هـ/ ١٦٦٠م):

۱ ـ التكملة لكتاب الصلة ۲۰ جزء. مكتبة الخانجى بمصر والمثنى ببيروت ـ جا ۱۹۰۵م، ج۲ ۲۰۹۱م.

ابن ابی اصیبعة

(مبوفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدى الخزرجي ت عام ١٦٦٨هـ/ ١٢٦٩م):

٢ ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء . تحقيق الدكتور نزار
 رضا.

دار مكتبة الحياة ـ بيروت ١٩٦٥م.

ابن الأثير

ابن الأخوة

(عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم محمد الشيباني ت عام ١٣٠هـ/ ١٢٣٢م):

- ٣ ... أسد الغابة في معرفة الصحابة . دار احياء التراث العربي .. بيروت ـ لبنان (بدون تاريخ).
- ٤- الكامل في التاريخ . ١٢ جزء. دار صادر ـ بيروت ١٤٠٢هـ هـ/ ١٩٨٢م.

(محمد بن محمد بن أحمد القرشي ت ٧٢٩هـ/ ١٣٢٨م):

معالم القربة في أحكام الحسبة . تحقيق الدكتور محمد محمود شعبان والأستاذ صديق أحمد عيسى المطيعى .
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٧٦م.

ابن إياس . (محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ت عام ٩٣٠هـ/ ١٥٢٣م):

٦- بدائع الزهور في وقائع الدهور. الجزء الأول من القسم الأول.
تحقيق الأستاذ محمد مصطفى.

الهيئة المسرية العامة للكتاب القاهرة - الطبعة الثانية 1447هـ/١٤٠٢م.

ابن بسام المحسب عاش قبل عام ١٤٤٨هـ/ ١٤٤٠م):

٧- نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحقيق الاستاذ حسام الدين السامرائي. مكتبة المعارف ـ بغداد ١٩٦٨م.

ابن بطوطة (ابر عبد الله محمد بن ابراهیم اللواتی ت عام ۲۷۷هـ/ ۱۳۷۷م):

٨ - رحلة ابن بطوطة. دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

ابن البيطار (ضياء الدين عبد الله بن احمد الاندلسي المالقي ت عام ١٦٤٦هـ/ ١٢٤٨م):

٩- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. مكتبة المثنى ببغداد (بدون تاريخ).

ابن تيمية (تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية ابن أبى القاسم ت عام ٧٢٨هـ/ ١٣٢٧م):

١٠. الحسبة في الاسلام. مطبعة المؤيد ١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م.

| (ابو الحسين محمد بن احمد بن جبير الكناني الاندلسي ت | ابن جبير |
|-----------------------------------------------------|----------|
| عام ١٤٢٤م/ ١٢١٧م):                                  |          |

۱۱- رحلة ابن جبير. دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت ١٩٧٩هـ/ ١٩٧٩م.

ابن جزى (عبد الله بن محمد بن جزى الكلبى الغرناطى عاش الى أواخر القرن الثامن الهجرى وريما أدرك أوائل التاسع / الرابع عشر الخامس عشر الميلاديين):

۱۲- الخيل. تحقيق الاستاذ محمد العربي الخطابي ـ دار
 الغرب الاسلامي ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٦م.

ابن الجوزى ت (أبر الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى ت عام ١٩٠٥هـ/ ١٢٠٠م):

۱۳ سيرة عمر بن الخطاب . تحقيق طاهر النعسان الحموى وأحمد قدرى كيلانى .

المكتبة التجارية الكبرى (المطبعة المصرية) ـ القاهرة (بدون تاريخ).

ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي ت عام ٣٨٠هـ/ ٩٩٠م):

١٤- صورة الأرض، دار مكتبة الحياة ـ بيروت ١٩٧٩م.

ابن خرداذبة (ابر القاسم عبيد الله بن عبد الله ت في حدود عام ٣٠٠هـ/ ٩٠٠هـ/

١٥ - المسالك والمالك. مكتبة المثنى - بغداد ١٨٨٩م.

ابن خلدون ت عام ۱۸۰۸هـ/ ۱۹۰۵م):

١٦ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ٧ أجزاء .

مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت - لبنان ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م.

١٧- المقدمة. ٣ أجزاء. تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى .
 دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة - الطبعة الثالثة (بدون تاريخ).

ابن خلکان (ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن آبی بکر بن خلکان ت عام ۱۲۸۲هـ/ ۱۲۸۲ م):

۱۸ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان. ۸ أجزاء .
 تحقیق الدکتور إحسان عباس . دار الفکر ودار صادر ـ

ابن الداية (أحمد بن يوسف الكاتب المعروف بابن الداية ت عام ١٣٤٠هـ/ ٥٩م):

بيروت ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.

١٩ـ المكافأة وحسن العقبى . تحقيق محمود محمد شاكر .
 دارالكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان (بدون تاريخ).

ابن دقماق (ابرهیم بن محمد بن آیدمر العلائی ت عام ۱۹۸۹/ ۱۲۰۱م):

۲۰ الانتـصـار لواسطة عقد الأمصـار، في تاريخ مصـر وجغرافيتها، وبآخره فهارس كتاب الانتصار. الجزء الرابع والخامس.

تحقيق لجنة إحياء التراث العربى ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت (بدون تاريخ).

ابن الراهب (أبو شاكر بطرس بن أبى الكرم المهذب المعروف بابن الراهب):

٢١ـ تاريخ ابن الراهب. مطبعة الآباء السنوعيين بيروت ١٩٠٣م.

ابن رسته ت عام ۲۹۰هـ/۹۰۸م): (أبو على أحمد بن عمر بن رسته ت عام ۲۹۰هـ/۹۰۸م): ٢٢ـ الأعلاق النفيسة. المجلد السابع. طبعة ليدن ۱۸۹۱م.

ابن زولاق ت عام ۱۹۹۷م)

۲۳ أخبار سيبويه المصرى . تحقيق محمد ابراهيم سعد وحسين الديب. مكتبة الآداب ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٣٥٧هـ/ ١٩٩٣م.

ابن الساعى (تاج الدين أبى طالب على بن أنجب المعروف بابن الساعى ت عام ١٧٤هـ/ ١٢٧٥):

٢٤ نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائروالإماء .

تحقيق الدكتور مصطفى جواد. سلسلة ذخائر العرب العدد (٢٨) ـ دار المعارف القاهرة ١٩٦٨م.

این سعد ت عام ۲۳۰هـ/ ۸٤٤م):

۲۰ الطبقات الكبرى . ٨ أجزاء ، دار صادر ـ بيروت (بدون تاريخ).

ابن سعید (علی بن موسی بن سعید المفریی ت عام ۱۷۲هـ/ ۱۹۲۷م):

7٦ـ المغرب فى حلى المغرب. الجزء الأول القسم الخاص بمصر. تحقيق الدكتور زكى محمد حسن ـ الدكتورة سيدة كاشف ـ الدكتور شوقى ضيف. مطبعة جامعة القاهرة ١٩٥٣م.

(على بن سعيد المغربي عام ١٨٨هـ/ ١٢٨٦م):

این سعید

۲۷- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة. القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغرب. تحقيق الدكتور حسين نصار. دار الكتب ـ القاهرة ١٩٧٠م.

ابن طباطبا

(محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى ت عام ١٣٠٩هـ/ ١٣٠٩م):

۲۸- الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية. مطبعة محمد على صبيح واولاده - ميدان الازهر - القاهرة (بدون تاريخ).

ابن عبد الحكم

(أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم ت عام ٢١٤هـ/ ٢٩٨م):
٢٩ـ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن
أنس وأصحابه رواية ابنه أبى عبد الله محمد (ت ٢٦٨هـ/
١٨٨٨م).

تصحيح وتعليق أحمد عبيد. مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٨٣م.

ابن عبد الحكم

(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ت عام ٢٥٧هـ/ ٨٧٠م):

٣٠- فتوح مصس وأخبارها . مكتبة المثنى ـ بغداد (بدون تاريخ).

ابن العبرى

(غریغوریوس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبرى ت عام ٥٨٦هـ/ ١٢٨٦م):

٣١- تاريخ مختصر الدول. المطبعة الكاثوليكية \_ بيروت \_ لبنان الطبعة الثانية ١٩٥٨ م.

ابن العماد (ابو الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد الحنبلي ت عام ١٠٨٩هـ/ ١٦٧٨م):

۳۲ـ شـنرات الذهب في أخبار من ذهب ، ٨ أجراء. مكتبة القدسي ـ القاهرة ١٣٥٠هـ/ ١٩٣١م.

ابن فرحون المالكي ت عام ١٩٩هـ/ (القاضي برهان الدين بن فرحون المالكي ت عام ١٣٩٩هـ/ ١٣٩٦م):

٣٣- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . ٢ جزء تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث للطبع والنشر ـ القاهرة جـ١ ١٩٧٢م، جـ٢ ١٩٧٦م .

ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين أبى العباس أحمد بن يحيى ت عام ٧٤٩هـ/ ١٣٤٨م):

37- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق دوروتيا كرافولسكي. المركز الاسلامي للبحوث ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م.

ابن الفقيه البروف بابن الفقيه ت (أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه ت أو أخر القرن الثالث الهجري/ أوائل العاشر الميلادي ): ٢٥ مختصر كتاب البلدان . طبعة ليدن ١٣٠٢هـ/ ١٨٨٤م.

ابن قتیبة الدینوری ت عام ۲۷۲هـ/ ۸۸۹م):

٣٦ـ عيون الأخبار ، ٢ مجلد، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ـ القاهرة ١٩٦٣م.

ابن قيم الجوزية

(شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكرت عام ١٥٥هـ/ ١٣٥٠م):

٣٧ـ أحكام أهل الذمة . ٢ جنرء. تحقيق الدكتور صبحى الصالح .

دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة ١٩٨٢م.

این کثیر

(عماد الدین أبو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر ت عام ۱۳۷۲هـ/ ۱۳۷۲م):

٣٨ البداية والنهاية . ١٤ جزء . مكتبة المعارف بيروت ـ الطبعة السادسة ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، من الجزء الثالث إلى الجزء الثامن الطبعة الخامسة ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م.

ابن مماتی

(الأسعد بن مماتى ت عام ٢٠٦هـ/ ١٢٠٩م):

٣٩ـ قوانين الدواوين. تحقيق عزيز سوريال عطية. سلسة صفحات من تاريخ مصر العدد (١٢) - مكتبة مدبولى - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.

ابن النقاش

(أبو امامة محمد بن على بن النقاش ت عام ٧٦٧هـ/ ١٣٦١م):

٤٠ المنمة في استعمال أهل النمة. تحقيق الدكتور سعد بن حسين عثمان. أبها ـ الملكة العربية السعودية ـ الطبعة الأولى ١٩٨٩م.

ابن الوردي

(زین الدین عمر بن مظفر الشهیر بابن الوردی ت عام ۱۳٤۸م/ ۱۳٤۸م):

١٤- تاريخ ابن الوردى. الجـزء الأول . الطبعة الحـيدرية ــ النجف ـ الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.

أبو عبيد (القاسم بن سلام ت عام ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م):

23- الأموال. تحقيق محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ١٩٨٦م.

أبو الفداء (عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي المداء ت عام ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م):

23- تقويم البلدان. دار الطباعة السلطانية ـ باريس ١٨٤٠م. 23- المختصر في أخبار البشر . ٤ أجزاء. المطبعة الحسينية المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٩٠٧م.

أبو المحاسن (جسمال الدين يوسف بن تغسري بردي الأتابكي ت عسام الاكلف/ ١٤٦٩م):

٥٤ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ١٢ جزء. وزارة الثقافة والارشاد القومي ـ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ... القاهرة ١٩٦٣م.

أبو يوسف (القاضى يعقوب بن ابراهيم ت عام ١٨٢هـ/ ٧٩٨م):

٢٦- الخراج. المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة - الطبعة الرابعة
 ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م والطبعة الثانية ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م.

الأبشيهى (شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبى الفتح ت عام ٥٠٠هـ/ ١٤٤٦م):

27 المستطرف في كل فن مستظرف . ٢ جزء. تحقيق الدكتور مفيد محمد قمحة. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

(أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الشافعي ت عام الإدفوي ۸٤٧هـ/ ١٣٤٧م): ٤٨ـ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد. تحقيق سعد محمد حسن، مراجعة الدكتور طه الحاجري. الدار المصرية للتأليف والترجمة ـ القاهرة ١٩٦٦م. (ابن استماق ابراهيم بن متمد الفارسي الاصطفري الأصطخري المعروف بالكرخي ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي): ٤٩ـ المسالك والممالك . تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال، مراجعة محمد شفيق غربال. وزارة الثقافة والارشاد القومي للقاهرة ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م. (أبو الفرج على بن الحسين بن محمد القرشي ت عام الأصفهاني 107a\_\ 178a): ٥٠ الاغاني، ٣٠ جزء. تحقيق ابراهيم الأبياري. دار الشعب ـ القاهرة ١٣٨٩هـ/ ١٩٧٠م. (أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادى ت البلاذري عام ۲۷۹هـ/ ۲۹۸م): ٥١- فتوح البلدان. مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م. (أبو محمد عبد الله بن محمد المديني ت في النصف الأول البلوي

من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي):

الثقافة الدينية . القاهرة (بدون تاريخ).

٥٢ سيرة أحمد بن طواون. تحقيق محمد كرد على. مكتبة

التميمى (ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد ت عام ٢٥٤هـ/ محمد):

٥٣ـ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار . تحقيق مرزوق على ابراهيم . دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.

التنوخى

(القاضى أبق المحاسن المفضل بن محمد ت عام ٢٤٤هـ/ ١٠٥٠م):

30- تاريخ العلماء النصويين من البصريين والكوفيين وغيرهم تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - المجلس العلمى رقم (١٥) - طباعة إدارة الثقافة والنشر بالجامعة - الرياض ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

#### جرومان (ادولف جرومان):

ه ه- أوراق البردى العربية . ٦ أسفاردار الكتب المسرية -القاهرة. السفر الأول ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن، مراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن ١٩٣٤م،

السفر الثالث ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن، مراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن ١٩٥٥م.

السفر الرابع ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن، مراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن ١٩٦٧م.

السفر الخامس ترجمة الأستاذ عبد الحميد حسن، مراجعة الدكتور محمد مهدى علام ١٩٦٨م.

السفر السادس ترجمة ومراجعة وتعليق الدكتور عبد العزيز الدالي ١٩٧٤م. الجهشياري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس ت عام ٣٣١هـ/ ٩٤٢م):

٥٦- الوزراء والكتاب. تحقيق مصطفى السقا \_ ابراهيم الأبيارى \_ عبد الحفيظ شلبى . مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ـ القاهرة \_ الطبعة الثانية ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م.

الحافظ ابن رجب (ت عام ٧٩٥هـ/ ١٣٩٢م):

۷٥- الاستخراج لأحكام الخراج. تحقيق جندى محمود شلاش الهيتى. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى ۱۹۸۹م.

الحميرى (محمد عبد المنعم الحميرى من أبناء القرن الثامن المجرى الرابع عشر الميلادي ):

٥٨ الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق الدكتور إحسان عباس. مكتبة لبنان ـ بيروت ١٩٧٥م.

الحزرجى ( الحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله بن أبى الخير بن عبد العليم بن عبد الله ين على بن حسن الأنصارى صنف هذا الكتاب عام ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م):

٥٩ خالاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال . المطبعة الخيرية .. القاهرة .. الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ/ ١٨٩٤م.

(شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان تعام ٧٤٨ هـ/ ١٣٤٧م):

-٦- تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعيان. تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمرى. دار الكاتب العربى - بيروت -الطبعة الأولى ١٩٨٧ - ١٩٨٨م.

٦١ـ تذكرة الحفاظ. ٤ أجزاء. دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ بينان (بدون تاريخ).

الذهبي

٦٢- العبر في خبرمن غبر ٢ جزء . تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. التراث العربي ـ سلسلة تصدرها دائرة المطبوعات والنشر العدد (٤) ـ الكويت ١٩٦٠م.

77- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . ٢ جزء . تحقيق بشار عواد معروف ـ شعيب الأرناوءوط ـ صالح مهدى عباس. مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

الرازى

(محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ت عام ١٦٦هـ/ ١٢٦١م): ٦٤ـ مختار الصحاح. دار القلم ـ بيروت ـ لبنان (بدون تاريخ).

الزبيدى

(أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي ت عام ٣٧٩هـ/ ٩٨٨م):

٦٠ طبقات النصويين واللغويين. تصقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. سلسلة نخائر العرب العدد (٥٠) ـ دار المعارف ـ القاهرة ١٩٧٣م.

ساويرس

(ساويرس بن المقفع عاش حتى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ أواخر العاشر الميلادي)

7٦- تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية أو سير الآباء البطاركة. المجلد الثانى (٣ أجزاء). مطبوعات جمعية الآثار القبطية - مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية - القاهرة جـ١٩٤٣م، جـ١٩٤٣م.

السخاوي

(شـمس الدين مـحمد بن عبد الرحمن ت عام ٩٠٢هـ/ ١٤٩٦م):

٦٧ـ الضيق اللامع لأهل القرن التياسع . ١٢ جنء مكتبة القدسي القاهرة ١٣٥٣هـ/ ١٩٣٤م.

السيوطى

(جـلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر ت عـام ٩١١هـ/ ٥٠٠٥م):

٨٠- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ٢ جزء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة الطبعة الأولى جـ١٩٦٤م، جـ٢ وشركام.

79- تاريخ الخلفاء. المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - الطبعة الرابعة ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.

٧- حسن المصاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . ٢ جزء.
 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . دار إحياء الكتب العربية
 عيسى البابي الحلبي وشركاه .. القاهرة .. الطبعة الأولى
 جـ١ ١٩٦٧م، جـ٢ ١٩٦٧م.

الشابشتي

(أيو الحسن على بن محمد ت عام ٢٨٨هـ/ ٩٩٨):

الديارات. تحقيق كوركيس عواد. مطبعة المعارف بغداد للطبعة الثانية ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م.

الشعراني

(أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى الشافعي المصرى من أعيان علماء القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادي):

۷۲- الطبقات الكبرى . ۲ جزء . مطبعة مصطفى البابى الحلبى
 وأولاده مصر - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۳۷۴هـ / ١٩٥٤م.

الشیرازی (مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادی ت عام ۱۷۸هـ/ ۱۹۱۱م).:

٧٣- القاموس المحيط . ٤ أجزاء .الهيئة المصرية العامة
 للكتاب ـ القاهرة ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.

الشيررى (عبد الرحمن بن نصرت عام ۱۹۳هـ/۱۹۳۰م):

٧٤- نهاية الرتبة في طلب الحسبة. نشره الدكتور السيد الباز العريني، واشراف الدكتور محمد مصطفى زيادة.
 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٣٦٥هـ/ ١٩٤٦م.

الصولى (ابو بكر محمد بن يحيى ت عام ٣٣٦هـ/ ٩٤٧م وقيل عام ٣٣٥هـ/ ٩٤٠م):

٧٠- أدب الكتاب. تعليق محمد بهجه الأثرى ومراجعة محمود شكرى الآلوسي. دار الباز للطباعة والنشر ـ بغداد ١٣٤١هـ/ ١٨٩٦م.

الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير ت عام ٣١٠هـ/ ٩٢٢م):

٧٦ـ تاريخ الرسل والملوك. ١٠ اجزاء. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. سلسلة نخائر العرب العدد (٣٠) ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة (بدون تاريخ).

عسب اللطيف (ابن يوسف بن محمد بن على موفق الدين ت عام ١٢٩هـ/ البغدادى ۱۲۳۱م):

۷۷- الافادة والإعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر. تحقيق أحمد غسان سبانو.
 دار قتيبة ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

الفيومى (احمد بن محمد بن على ت عام ٧٧٠هـ/ ١٣٦٨م): ٨٧ـ المصباح المنير. مكتبة لبنان ١٩٨٧م.

القرمانى (ابى العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى الشهير بالقرمانى ):

٧٩ اخبار الدول وأثار الأول في التاريخ. عالم الكتب بيروت (بدون تاريخ).

القلقثيندي (آبو العباس أحمد بن على ت عام ١٢٨هـ/ ١٤١٨م):

٨٠ ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء . ١٤ جزء. الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

٨١ ـ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتب الحديثة ـ القاهرة الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م.

۸۲ ـ مآثر الأنافة في عالم الخلافة. ٣ أجزاء. تحقيق عبد الستار أحمد فراج . عالم الكتب ـ بيروت (بدون تاريخ).

۸۳ ـ نهاية الأرب في معرفة انساب العرب. تحقيق ابراهيم الأبياري .

الشركة العربية للطباعة والنشر - تراثنا العربي (١) -القاهرة - الطبعة الأولى ١٩٥٩م.

الكندى (ابو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى ت عام ١٥٠٠هـ / ٩٦١):

٨٤ ـ الولاة وكتاب القضاة. دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة (بدون تاريخ) عن طبعة دار الآباء اليستوعيين ـ بيروت ١٩٠٨م.

الكندى المصرى ت بعد عام (عمر بن محمد بن يوسف الكندى المصرى ت بعد عام ١٣٥٠هـ/ ٩٦١م):

٨٥ ـ فضائل مصر ، تحقيق ابراهيم أحمد العدوى ـ على محمد عمر .

دار الفكر ـ بيروت، ومكتبة وهبة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى . ١٩٧١م.

الماوردى (ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى ت عام ٥٠٥هـ/ ٥٠٠م):

٨٦ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية. دار الكتب العلمية - بيروت لمبنان (بدون تاريخ).

المبرد (محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثماتي الأزدي البصري أبو العباس المبردت عام ٢٨٦هـ/ ٨٩٨م وقبيل عام ٢٨٦هـ/ ٨٩٨م):

٨٧ ـ الكامل في اللغة والأدب. ٢جزء. المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة ١٩٤٥هـ/ ١٩٤٥ م.

محمد بن طلحة (أبو سالم ت عام ١٩٥٢هـ/ ١٢٥٤م):

٨٨ ـ العقد الفريد للملك السعيد. المطبعة الوهبية ١٢٨٣هـ/ ١٢٨٧م.

المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على ت عام ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م):

٨٩ التنبيه والاشراف. مراجعة عبد الله اسماعيل الصاوى.
 مكتبة الشرق الإسلامية ومطبعتها ـ القاهرة ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.

٩٠ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ٤ اجزاء . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

المفضل بن سلمة

(أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ت عام ٣٩٠هـ/ ٩٩٩م):

٩١ـ الملاهى وأسمائها من قبل المسيقى. تحقيق غطاس عبد الملك خشبة. الهيئة المسرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٥م.

المقسىي

(محمد بن أحمد المقد سي ت عام ٣٩٠ هـ/ ٩٩٩ م) :

۹۲ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . اختار النصوص وعلق عليها وقدم لها غازي طليمات المختار من التراث العربي رقم (۱۳) - منشورات وزارة الشقافة والارشاد القومي - دمشق ۱۹۸۰ م.

المقريزى

(تقى الدين أبو العباس أحمد بن على ت عام ١٤٥ هـ مر ١٤٤١ م)

- ٩٣- إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في مصر . دار ابن الوليد ـ حمص (بدون تاريخ ).
- 92- البيان والإعراب عما بارض مصدر من الأعراب. تحقيق الدكتور عبد المجيد عابدين. عالم الكتب القاهرة الطبعة الأولى ١٩٦١م.
- ٩٥ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية . دارصادر بيروت (بدون تاريخ).

مؤلف مجهول

(كاتب مراكشى من كتاب القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى ):

٩٦ ـ الاستبصار في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب. نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد الصميد. دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية) ـ بغداد ١٩٨٦م.

النديم

(ابو الفرج محمد بن أبى يعقوب إسحق المعروف بالوراق ت عام ٣٨٣هـ/ ٩٩٣م):

٩٧ ـ الفـهـرست. تصـقـيق رضـا ـ تجـد ابن على بن زين العابدين. العابدين. طهران ١٩٧١م.

الوطواط

(محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبى ت عام ١٧١٨هـ/ ١٣١٨)م:

٩٨- مباهج الفكر ومناهج العبر، صفحات من جغرافية مصر. تحقيق الدكتور عبد العال عبد المنعم الشامى . المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ـ قسم التراث العربى ـ السلسلة التراثية ـ الكويت ـ الطبعة الأولى ١٤٠١هـ/ ١٩٨٨م.

ياقوت

(شهاب الدين أبر عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي البغدادي ت عام ٢٦٦هـ/ ١٢٢٨م):

٩٩ـ معجم الأدباء. ٢٠ جزء دار الفكر ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة
 ١٤٠٠ ـ ١٩٨٠م.

۱۰۰ـ معجم البلدان . ٥ أجـزاء. دار صادر بيـروت (بدون تاريخ). يحيى بن آدم (القرشى د عام ٢٠٧هـ / ١٨٨م):

۱۰۱- الخراج، صححه وشرحه ووضع فهارسه الشيخ احمد محمد شاكر الملبعة السلفية ومكتبتها ـ القاهرة ٧٣٤٧هـ/ ١٩٦٤م.

اليعقوبى (أحسم بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن أبى يعسق بن أبى يعسق بن واضع الكاتب ت عسام عمد بن أبى يعسق بن أبي يعسق بن أبى يعسق بن أبي

١٠٢ ـ البلدان. طبعة ليدن ١٨٩١م.

اليمائي (عبد الباتي بن عبد المجيد ت عام ١٣٤٧هـ/ ١٣٤٢م):

۱۰۳ ـ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية ـ السعودية ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

#### ثانيا: المراجع:

#### ابو صالح الألفى (الدكتور):

۱- الفن الاسلامي، أصوله - فلسفته - مدارسه. دار المعارف - القاهرة (بدون تاريخ ).

أحمد أمين ٢- ظهر الاسلام. ٤ أجزاء . مكتبة النهضة المصرية القاهرة (بدون تاريخ)جـ ٤٠٣،١ الطبعة السادسة، جـ ١ الطبعة الضامسة.

٣- فجر الاسلام . مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة عشر ١٩٨٧م.

احمد تيمور باشيا 3ـ التصوير عند العرب . اخرجه وزاد عليه الدراسيات الفنية والتعليقات الدكتور زكى محمد حسن .

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ١٩٤٢م.

أحسد جاب الله هـ الحضارة الاسلامية خلال الأربعة عشر قرنا الماضية:

التعليم والتربية عند المسلمين.

دراسات في الحضارة الاسلامية بمناسبة القرن ١٥م ـ

المجلد الأول ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ...

الحمد الشرياصي ٦- الأثمة الأربعة. سلسلة كتاب الهلال العدد (١٦٢) - دار الهلال الهلال ـ القاهرة سبتمبر ١٩٦٤م.

أجمد عبد الرازق (الدكتور): احمد المسائل التم

٧ وسائل التسلية عند المسلمين.

درسات في الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن ١٥م. المجلد الأول - الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٥م.

أحمد عبد السلام (الدكتور):

ناصف ٨ الشرطة في مصر الإسلامية.

الزهرام للإعسلام العسريى ـ القساهرة ـ الطبسعـة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

الحمد صادق سعد ٩ ـ تاريخ مصر الإجتماعي ـ الإقتصادي. دار ابن خلدون ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٩٧٩م.

آدم متن الرابع الهجرى. ٢ جزء. ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادى أبوريدة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ــ القاهرة ــ الطبعة الثالثة ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م.

استماعيل باشسا ١١ ـ هدية العارفين ـ اسماء المؤلفين وآثار المصنفين ـ البغدادى ٢ أجزاء. . مكتبة المثنى ـ بغداد عن طبعة استانبول ١٩٥١م.

امينة أحمد إمام (الدكتورة):

الشوربجى مُ ١٢ ـ رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمسر في العصر الفاطمي (٣٥٨ ـ ٣٥٨هـ / ٩٦٩ ـ ١٧١م). رسالة دكتوراة غير منشورة.

كلية البنات \_ جامعة عين شمس ١٩٩٢م.

الآب انسبتساس ١٣ ـ النقود العربية والإسلامية وعلم النميات. الكرملي مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ١٩٨٧م.

ايدرس بل (هـ . آيدرس بل) :

١٤ ـ مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى.
ترجمة الدكتور عبداللطيف احمد على ـ والدكتور محمد عواد حسين.

مكتبة النهضة المسرية ـ القاهرة ١٩٥٤م.

بتلر (الدكتور الفريد . ج . بتلر ) :

١٥ ـ فتح العرب لمس . ٢ جزء.

ترجمة محمد فريد أبه صديد.

سلسلة تاريخ المصريين العددين ٢٧ و٢٨ ـ الهيئة المصرية العامة للكُتاب ـ القاهرة ١٩٨٩م.

تريتون (الدكتور أ. س. تريتون) :

١٦ \_ أهل الذمة في الإسلام.

ترجمة الدكتور حسن حبشى.

دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ١٩٦٧م.

توفسيق سلطان (الدكتور):

اليوربكى ١٧ التعريب في العصرين الأموى والعباسى ـ المجلة المصرية للدراسات التاريخية ـ المجلد الرابع والعشرون ـ القاهرة ١٩٧٧م .

١٨ ــ المواصيلات في مصير في العصبور الوسطي. <u>چاستون فییت</u>

ترجمة محمد وهيي.

بحث في كتاب (في مصر الإسلامية) مقالات منوعة لطائفة من الأساتذة ـ مطبعة المقتطف والمقطم ـ القاهرة ١٩٣٧م.

جرجي زيدان

١٩ ـ تاريخ التمدن الإسلامي . ٥ أجزاء: مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس. دار الهلال ـ القاهرة ١٩٦٨م.

جون مارلو

۲۰ ـ تاريخ النهب الاستعماري لمصر ۱۷۹۸ ـ ۱۸۸۲م. ترجمة الدكتور عبدالعظيم رمضان. الهيئة المسرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٧٦م.

(الدكتور):

حسسن إبراهيم ٢١ ـ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ٤ أجزاء. حسن

مكتبة النهضة المسرية . القاهرة . الطبعة الثالثة ١٩٥٣م.

٢٢ ـ المجمل في التاريخ المسرى (حسن إبراهيم حسن وأخرون ).

مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ـ القاهرة ـ الطبعة الأبلى ١٣٦١هـ/ ١٩٤٢م.

٢٣ - النظم الاسلامية (حسن ابراهيم حسن - محمد عبد الرحيم مصطفى ـ على إبراهيم حسن). دار السعد ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة ١٩٥٠م.

حسن محمود (الدكتور):

۲۲ ـ العالم الإسلامي في العصر العباسي (د. حسن محمود ـ د. أحمد إبراهيم الشريف).
 دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ الطبعة الضامسة (بدون تاريخ).

حسين محمود ٢٠ ـ العملة وتاريخها . الشافعى الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٨٠م.

حسينى (س. ۱. ق حسينى) : ٢٦ ــ الإدارة العربية .

ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد العدوى، ومراجعة عبدالعزيز عبدالحق.

سلسلة الألف كتاب العدد (١٨٦) \_ مكتبة الآداب \_ القامرة (بدون تاريخ).

خسيسس الدين ٢٧ ـ الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من الزركلي العرب والمستعربين والمستشرقين. الجزء الخامس.

مطبعة كوستاتسوماس وشركاه ـ الطبعة الثانية ١٣٧٤هـ/ م

درويش النخيلى (الدكتور): ٢٨ ـ السفن الاسلامية على حروف المعجم. دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ١٩٧٩م.

717

## رافت عبد الحميد (الدكتور):

٢٩ـ الدولة والكنيسة، الجزءالأول (قسطنطين) مطبعة أطلس ـ
 القاهرة ١٩٧٥م.

۳۰ ـ الدولة والكنيسة، الجزء الثاني (إثناسيوس) مطبعة سعيد رافت ـ جامعة عين شمس ـ القاهرة ١٩٨٠م.

٣١ ـ ملامح الشخصية المسرية في العصر السيحي.
 كتاب روزاليوسف ـ العدد الحادي عشر ١٩٧٧ ـ ١٩٧٤م.

## زكى محمد حسن (الدكتور):

٣٢ ـ بعض التأثيرات القبطية في الفنون الإسلامية. مجلة جمعية محبى الفن القبطى ــ المجلد الثالث ١٩٣٧م ــ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

٣٣ ـ الفن الإسلامي في مصدر.
 مطبوعات دار الآثار العربية ـ القاهرة ١٩٣٥م.

٣٤ ــ فنون الإسلام . مكتبة النهضة المصرية ــ القامرة ــ الطبعة الأولى ١٩٤٨م.

٣٥ ـ في الفنون الإسلامية .
 مطبعة الاعتماد ـ القاهرة ١٩٣٨م.

٣٦ ــ كنوز الفاطميين . دار الكتب المصرية ــ القاهرة ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٧م.

#### ستانلي لينبول ٣٧ ـ سيرة القاهرة .

ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن، والدكتور على إبراهيم حسن، وإدوار حليم.

مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الرابعة ١٩٢٤م.

#### سبعاد ماهر محمد (الدكتورة):

- ٣٨ \_ البحرية في مصر الإسلامية وأثارها الباقية .
- دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ـ وزارة الشقافة ـ القاهرة ١٩٦٧م.
- ٣٩ ـ تطور العمائر الإسلامية الدينية بتطور وظائفها .
   المجلة التاريخية المصرية ـ المجلد الثامن عشر ـ القاهرة
   ١٩٧١م.
- ٤ الفنون الاسلامية الهيئة المسرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٦م .
- ٤١ ـ النسيج الإسلامى .
   الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل
   التعليمية ـ مطابع دار الشعب ـ القاهرة ١٩٧٧م.

# مسعيد اسماعيل (الدكتور): على مصر. ٤٢ ـ تاريخ التربية والتعليم في مصر. على عالم الكتب ـ القاهرة ١٩٨٥م.

- سعد عبد الفتاح (الدكتور): عاشور ٢٥ ـ العلم بين المسجد والمدرسة .
- بحث في كتاب تاريخ المدارس في مصر الإسلامية. سلسلة تاريخ المصريين العدد (٥١) ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٩٢م.
- 33 الفلاح والإقطاع في عصر الأيوبيين والمماليك .
  بحث في كتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور.
  الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة ١٩٧٤م.

سليم حسن (الدكتور):

٤٥ ــ مصر القديمة, ٢ جزء.
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ القاهرة ١٩٩٢م.

سليمان نسيم (الدكتور):

٢٦ ـ الاقباط والتعليم في مصر الحديثة .
 تقديم ومراجعة الأنبا غريغوريوس، والدكتور عزيز سوريال عطية.

منشورات اسقفية الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي (بدون تاريخ).

سبهام متصطفى (الدكتورة):
ابو زيد ٢٥ ــ التسبة في مصدر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصد الملوكي.
العصد الملوكي.
الهيئة المصدية العامة للكتاب ــ القاهرة ١٩٨٦م.

السيد البان (الدكتور):
العرينى ١٨ ــ الحسبة والمحتسبون في مصنو.
المجلة التاريخية ــ المجلد الثالث ــ الجدد الثانى ــ اكتوبر

٤٩ \_ مصر البيزنطية . دار النهضة المصرية \_ القاهرة (بدون تاريخ).

السيد طه السيد ، و الدكتور):

ابو سديرة ، و الصرف والصناعات في مصر الإسلامية منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي.

(۲۰ ـ ۲۰هـ / ۱۶۲ ـ ۱۷۷۱م).

سلسلة الآلف كتاب الثاني العدد (۹۰) ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ۱۹۹۱م.

السيد محمود (الدكتور):

عبد العزيز سالم ١٥ـ المائن المسرية. نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العزيي عتى الفتح العثماني.

مطبوعات وزارة الثقافة والارشاد القومى ـ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ـ القاهرة ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٩م.

سيدة اسماعيل (الدكتورة):

كاشىف

٥٢ ـ أحمد بن طولون .

أعلام العرب العدد (٤٨) \_ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانساء والانساء والنشر \_ الدار المصرية للتأليف والترجمة \_ القاهرة ١٩٦٥م.

٥٣ ـ الأرض والفلاح في مصر الإسلامية .
 بحث في كستاب (الأرض والفلاح في مسسر على مسر
 العصور) ـ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ـ القاهرة
 ١٩٧٤م.

30 ـ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية اساويرس بن المقفع وأهميته لدراسة التاريخ القومي.
 المجلة التاريخية المصرية للملاان التاسع والعاشر القاهرة ١٩٦٠ ـ ١٩٦٢م.

٥٥ ـ تعريب مجتمع الاسكندرية .
 بحث في كتاب (مجتمع الاسكندرية عبر العصور) ـ مطبعة جامعة الاسكندرية عام ١٩٧٥م.

- ٥٦ ـ دراسات في المجتمع المصرى الإسلامي قبل العصر الفاطمي. مستخرج من (دراسات آثارية إسلامية) ـ المجلد الثاني ـ القاهرة ١٩٨٠م.
- ٧٥ ــ دراسات في النقود الإسلامية .
   المجلة التاريخية المصرية ــ المجلد الثاني عشر ــ القاهرة
   ١٩٦٤ ــ ١٩٦٥م.
- ٥٨ ـ عبدالعزيز بن مروان .
   أعلام العرب العدد (٧٠) ـ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة أكتوبر ١٩٦٧م.
- ٩٥ ـ العرب والبحار .
   حولية كلية البنات ـ جامعة عين شمس ـ العدد الرابع ـ
   يولية ١٩٦٤م.
  - ٦٠ مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه .
     مكتبة الأنجل المسرية ـ القاهرة ١٩٦٠م.
- ١٦ \_ مصر الإسلامية وأهل الذمة .
   سلسلة تاريخ المصريين العدد (٥٧) \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة.١٩٩٣م.
- ٦٢ ـ مصر في عصر الاخشيديين .
   سلسلة تاريخ المصريين العدد (٢٩) ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٨٩م.

- ٦٢ ... مصر في عصر الولاة .
- سلسلة تاريخ المصريين العدد (١٤) ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٨٨م.
- ٦٤ ـ مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية.
  - دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ١٩٧٠م.
- عسب الحسفيظ ٦٥ ـ الحركة الديرية في مصر وآثرها على بلدان البحر محمد على المتوسط في القرنين الخامس والسادس الميلاديين. بحث في كتاب (مصر وعالم البحر المتوسط) إعداد وتقديم الدكتور رؤوف عباس ـ. دار الفكر للدراسات والتوزيع ـ

القاهرة ١٩٨٦م.

- عبد الخالق سيد ٦٦ عمروبن العاص .

  الزهراء للإعلام العربي ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى 
  ١٤٠٨ مـ/١٩٨٨م.
- عبد الرحمن زكى (الدكتور):

  ۱۷ ـ الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع.

  المكتبة الثقافية العدد (۱۰۸) ـ الدار المصرية للتأليف
  والترجمة ـ مكتبة مصر ـ القاهرة أول يونية ١٩٦٦م.
- عبد الله خورشيد (الدكتور):

  ٦٨ ـ القبائل العربية في مصدر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة.
  للهجرة.
  دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ــ القاهرة ١٩٦٧م.

عبد المجسيد (الدكاور):

عابدين ٦٩ ــ لصات من تاريخ الصياة الفكرية المصرية قبل الفتح

العربى ويعده،

مطبعة الشبكشى بالأزهر .. القناهرة .. الطبعة الأولى 1978م.

### عبدالمنعم سلطان (الدكترر):

٧٠ ـ تاريخ الشرطة في مصدر الإسلامية في عصدر الولاة، من الفتح حتى قيام الدولة الطوارنية ٢٥٤هـ / ٨٦٨م.
 القاهرة ١٩٨٥م (بدون مكان للطبم).

٧١ ــ المجتمع المسرى في العصير الفاطمي، دراسة تاريخية وثائقية.

دار المعارف ـ القاهرة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

## عبدالمنعم ماجد (الدكترد):

٧٧ ــ تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى.
 مكتبة الانجلو المصرية ــ القاهرة ــ الطبعة الثالثة ١٩٧٧م.
 والطبعة الخامسة ١٩٨٦م.

## عملية القوصى (الدكترر):

٧٣ ـ اضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة.
 المجلة التاريضية المصرية ـ المجلد الثانى والعشرون ـ المجلد الثانى والعشرون ـ المجلد الثانى والعشرون ـ

٧٤ ــ تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية.

دار النهضة العربية ـ القاهرة ١٩٧٦م.

٧٠ ـ من أخبار المن الإسلامية المندثرة دتنيس».

قبلت للنشر في العدد الأول من (المجلة العربية للعلوم الإنسانية) مجلة كلية الأداب والتربية \_ جامعة الكويت.

عطيسة مسصطفى (الدكتور):

مشرقة ٧٦ ــ القضاء في الإسلام بوجه عام وفي العهد الإسلامي في

مصر بوجه خاص إلى سنة ٢٥٨هـ.

مطبعة الاعتماد ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ/١٩٣٩م

على إبراهيم (الدكتور):

**حسن** ٧٧ ــ مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح

العثماني.

مكتبة النهضة المسرية ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ يناير ١٩٥٤م.

(الدكتور) :

على حـــسنى

الخربوطلي ٧٨ ـ البصر المترسط بحيرة عربية.

سلسلة إقرأ العدد (٢٤٧) ـ القاهرة (بدون تاريخ).

ĭ

٧٩ ـ الحضارة العربية الإسلامية.

مكتبة الخانجى ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ١٩٧٥م.

عمر رضا كحالة ٨٠ ـ اعلام النساء في عالى العرب والإسلام ٥ أجزاء.

المطبعة الهاشمية ـ ممشق ـ الطبعة الثانية ١٩٥٩م.

فاطمة مصطفى (الدكتررة):

عامر ١٨ ـ استضافة الجيوش الإسلامية اثناء الفتوحات الإسلامية. دار العلوم للطباعة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.

**کوبلاند** (ج . و. کوبلاند) :

٨٢ \_ الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أوروبا.

ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة.

مكتبة النهضة المسرية \_ القاهرة \_ الطبعة الثانية ١٩٥٥م.

لجنة التساريخ ٨٣ خلاصة تاريخ المسيحية في مصر.

القبطى مطبعة المقتطف والمقطم ــ القاهرة ــ الطبعة الثالثة ١٩٢٥م.

محمد رمزي

٨٤ ـ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١٩٤٥م. قسمين وفهرس.

دار الكتب المبرية ـ القاهرة.

القسم الأول خاص بالبلاد المندرسة ١٩٥٣ ــ ١٩٥٤م.

القسم الثاني أربعة أجزاء (جـ ١ ١٩٥٤ ــ ١٩٥٥م، جـ ٢

۱۹۰۸م، ج ۲ ۱۳۱۰م، ج ۶ ۱۳۲۱م).

محمد ضبياء الدين (الدكترر):

٨٥ ــ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية.

مكتبة الأنجل المسرية \_ القاهرة \_ الطبعة الثانية ١٩٦١م.

الريس

محمد عبد (الدكتور):

الرحمن البكر ٨٦ السلطة القضائية وشخصية القاضى في النظام الإسلامي.

الزهراء للإعملام العمريى ما القماهرة ما الطبيعية الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

(الدكتور):

محمد عبد العزيز ٨٧ ـ الفن المصرى الإسلامي .

مرزوق سلسلة إقرأ العدد (١١٤) ـ دار المعارف ـ القاهرة ١٩٥٢م.

محمد عبد الله ٨٨ مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية. عنان دار الكتب المصرية \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ١٣٥٠هـ/ ١٩٣١م.

٨٩ مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى.
 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ــ القاهرة ــ الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م.

محمد عبد المنعم ٩٠ ـ شعراء مصر من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة خفاجى الفاطمية (٢٠ ـ ٣٥٨م). (محمد عبدالمنعم خفاجى ـ محمد مصطفى الماحى). الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٨٠م.

٩١ ـ مواكب الحرية في مصر الإسلامية.
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٨٧م.

محمد عزة دروزة ٩٢ ـ عروية مصر في ظل العروية الصريحة والإسلام. الجزء الثاني. سلسلة كتب قرمية العدد (٨٩) ــ مطابع الدار القرمية ـ القاهرة ١٧ يناير ١٩٦١م.

> مسحسمسد قنديل ۹۳ ـ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. البقلى مراجعة الدكتور عبدالرحمن زكى. الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ القاهرة ۱۹۸۳م.

محمد كامل حسين (الدكتور):

95 ــ الحياة الفكرية والانبية بمصر من الفتح العربي حتى الخر الدولة الفاطمية.

سلسلة الألف كتاب العدد (٢٤٤) ــ مكتبة النهضة المصرية ــ القاهرة ١٩٥٩م.

محمد كامل مرسى (الدكتور):

بك ۹۰ اللكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن.
مطبعة نورى ـ القاهرة ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م.

مستعمد مستعمد ١٦٠ التقاريم . فياض سلسلة الألف كتاب العدد (١٦٣) ــ مطبعة نهضة مصر ــ القامرة ١٩٥٨م.

محمود بن محمد ٩٧ ـ تاريخ القضاء في الإسلام .

بن عرنوس المطبعة المسرية الأملية الحديثة ـ القامرة ١٩٣٤م.

مصبطفي جواد ٩٨ ـ سيدات البلاط العباسي.

دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان
١٩٥٠م.

#### مصنطفی طه بدر (الدکتور):

٩٩ ـ مصر الإسلامية . الجزء الأول (من الفتح الإسلامي حتى زوال الدولة الاخشيدية).
مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ١٩٥٤م.

#### مصطفى العيادى (الدكتور):

١٠٠ ـ الأرض والفلاح في مصر الرومانية.
 بحث في كستاب (الأرض والفسلاح على مسر العسسور) ـ الجمعية المسرية للدراسات التاريخية ـ القاهرة ١٩٧٤م.

١٠١ ـ مصد من الاسكندر الأكبر إلى النتح العربي.
 مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة ١٩٨٥م.

# مصطفى عبد الله (الدكتور):

شبيحة العربي حتى نهاية العصر الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي (٢٠ ــ ١٤٨هـ / ١٤٢ ــ ١٧٥٠م). مكتبة النهضة المصرية ــ القاهرة ــ الطبعة الأولى ١٩٩٧م.

المعجم الوجيز ١٠٣ - طبعة وزارة التربية والتعليم - القاهرة ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

## مليحة رحمة الله (الدكتورة):

١٠٤ ــ الملابس في العراق خلال العصور العباسية.
 المجلة التاريخية المسرية ــ المجلد الثالث عشر ــ القاهرة
 ١٩٦٧م.

المنجد في اللغة ١٠٥ دار المشرق بيروت ما الطبعة الصادية والعشرون والاعلام ١٩٧٣م.

المورد ١٠٦ ــ دار العلم للملايين ــ بيروت ــ الطبعة الحادية عشرة ١٩٧٧م.

الموسوعة المصرية المسرية تاريخ مصر القديمة وآثارها. الموسوعة المصرية تاريخ مصر القديمة وآثارها. المجلد الأول، الجزء الثالث تاريخ وآثار مصر الإسلامية. مطبوعات الهيئة العامة للاستعلامات (بدون تاريخ).

الـقـس مـنـسـى ١٠٨ ـ تاريخ الكنيسة القبطية. يوحنا مكتبة المحبة ـ القامرة ١٩٨٣م.

نقولا يوسف ١٠٩ تاريخ دمياط منذ اقدم العصور. مطبعة التحرير ــ القاهرة ١٩٥٩م.

نيكولسون (رينولد . أ. نيكولسون) :

۱۱۰ ــ في التصوف الإسلامي وتاريخه.

ترجمة أبوالعلا عفيفي.

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ــ القاهرة ١٣٨٨هـ/

يونان لبيب رزق (الدكتور):

۱۱۱ ــ أوروبا في عصر الراسمالية . (د. يونان لبيب رزق ــ د. رؤوف عباس ــ د. عبدالعظيم رمضان).

دار الثقافة العربية ــ القامرة ١٩٨٣م.

# TOLLEY)

۱ ـ کشاف الاعلام ۲ ـ کشاف البلاد والاهاکن ۳ ـ کشاف المصطلحات والمعانی

\* قام بعمل الكشافات هويدا عبدالعظيم رمضان.

## ١ - كشاف الأعلام

10 Y\_\_YY 037\\_Y 0/ \_1\_ إبن إسماق: جـ٧ ١٣٨ أبق بكن والنقاش، : جـ٧ ١١٩، ١٣٤ إبن أندونة والكاتبه : جدا ٢٣٥ أبو بكر بن أيوب : جـ٢ ٢٨٩ أبويكر بن خزيمة : جـ٧ ١٤٥ إبن بلال دالقاشي، : جـ١ ٢١٨ ابن حبان : جـ٢ ١٤٤ أبو بكر بن عبدالرحمن : جـ٢ ٥٠٠ إبن رمانة : جـ٢ ٢٤٦ أبق بكر بن عبدالعزيز : جـ٢ ٥٠، ٥٠ ابن سنس: جا ١٠٧،١٠٦ ابى بكر بن عبدالله : جـ٧ ١٣٣ این شهاب : جـ۱ ۸۱ أبو يكر المحلى: جـ٧ ٦٠ أبو تميم الجيشاني : جـ٢ ١٣٨ إبن الشيخ : جـ١ ٢٧٨ إبن عباس: جـ٢ ١٣٥، ١٥٠ أبو الثريا: جـ٢٠٠٢ أبوجعفر الدينوري: جـ٧ ٢١٨ ابن عدى: جـ١٤٣ أبوحاتم: جـ٢ ١٤٣، ١٤٥، ٢١٧ ابن القاسم : جـ٢ ١٥٤، ١٥٦، ١٥٧، أبق المسين الأعز : جـ٧ ١٧٠ X01. 717 أبو المسسن بن أبي جسعسفسر إبن المبارك : جـ٧ ١٣٩، ١٤٠، ١٥١، «الطماوي» : جـ٧ ٢٨٣، ١٩٤ 106.104 إبن مسعين : جـ٧ ١٤٣، ١٤٧، ١٥١، أبو الحسن بن عيسى : جـ١ ٢٣٦ أبق الحسن على : ج١١ ٢١١ أبوحنيفة: جـ١ ٧٤، ٧٥، ٩٧، ٩٩، إبن ميادة المرى: جـ٧ ١٨٥ .... ۱.۱. ۷۲۱، ۵۲۱، ۷۰۳، ۸۱۳، إبن يونس «المؤرخ»: جــ٧ ١٤٧، **777.377** أبو حيان أيوب بن أبي العالية : جا ۸. أبو الخير الأقطم: جـ٢ ١٦٩

أبق الدرداء : جـ١ ٣٠٣ / جـ٧ ٤٧٤

ابو إدريس الخولائي : جـ١ ٣٢٨ أبو إسمق بن شعبان : جـ٢ ٢١٧ أبو بصبرة القنفياري : جـ٧ ١٠٠، YVE أبو بكر «الصسديق»: جـ١ ٢٦٩، أبوذر الغفاري: جـ٢ ٢٦٥، ٢٧٤

104

جـ٢ ١٦٤ إبراهيم بن إسسمساق: جـ١ ٣١١، 410 إبراهيم بن الجــراح : جـ١ ٣٢٤، 277 إبراهيم بن حمدان : جـ٢ ١٣٣ إبراهيم بن ساويرس : جـ١ ٢٣٤ إبراهيم بن صالح : جـ١ ٢٤٣ / 1.7 7-إبراهيم بن عبدالله «أبو اسماق»: جـ٢ ١٧٤، ١٠٢ إبراهيم بن عيسى : جـ٢٠٩ ٢٠٩ إبراهيم بن محمد «الزجاج» : ج٢ 145 114 إبراهيم بن المدبر: جـ٢ ١٢٧ إبراهيم بن مروان : جـ ١ ٢٣٦ إبراهيم بن المهدى : جـ٢ ١٨١ إبراهيم بن يزيد «ابو خـزيمة»: جـ١ A.T. 717. 317. 017. AIT. 337 Yo Y \_\_ / آثناسيس : جـ١ ٢٥، ٥٣ ، ٢٠ / جـ٢ ١٨٨ احمد بن ابي بكر دايو مصبعب، : 187 7-احمد بن ابی دواد : جـ١ ١٠٨، ٣٢٨ / جـ ۸ ۸۰ احمد بن ابی عاصم : جـ١٩٦ إبراهيم بن احمد «أبي إسماق»: احمد بن أبي عمران: جـ٢ ١٦٥

أبق الذكر محمد «القياضي» : جـ٢ 111 أبو رافع «مسولي رسسول الله صلى الله عليه وسلم»: جـ٧ ١٢٩ أبل رجب العلا: جـ٢ ١٨٣ أبو زرعة «المؤذن» : جـ١٧١ أبو سلمة بن عبدالرحمن : جـ١ ٨١ / جـ٧ ١٤٧ أبو العباس «المبرد» : جـ٢ ١٢٧ أبو عثمان السكري : جـ٢ ١٨٥ أبق العشائر: جـ٧ ٥٣ أبو عشانة المعافري: جـ٢ ١٣٧ أبو على بن أبي هريرة: جـ٢ ٢٩٢ أبو الفرج البالسي : جـ٢ ٢٠٩ أبق القاسم سعيد «قاضي البقر»: جـ٢ ١٩٦ أبو قبيل المعافري : جـ٢ ١٣٨، ١٤٠، 121, 331, 031 أبو مرزوق التجيبي : جـ٢ ١٤٤ أبو موسى الأشعري : جـ١ ٣٠٣ أبو نجاد الحارثي: جـ٢ ١٨٦ أبق هريرة : جـ١ ٢٤٢، ٢٧٩، ٣٠٧/ ٠٠٠ ١٣١، ١٣٧، ١٥١، ١٧٠ أبو يربوع الفزاري: جـ١ ٢٣٧ أبن يعقرب «البلخي» : جـ٧ ١٢٢ أبان بنت الحارث : جـ٢ ٢٧٩ إبراهيم «الكاتب» : جـ١ ٢٣٥

أحمد بن أبي الليث : جـ٢ ١٤٩ أحمد بن أبي يعقوب: جـ٢ ١٩٢ أحمد بن أسامة «أبو جعفر»: جـ٢ 148

أحمد بن اسحق : جـ٢ ١٧٢، ١٩٢ أحمد بن أيمن : جـ٢٠٠ ٢٠٠

أحمد بن جعفر الدينوري : جـ٢ ١٧٠ أحمد بن حازم: جـ٢ ٢١٧

أحمد بن الحسين «التنبي»: جـ٢ 197

أحمد الحمراوي: جـ٢ ١٨٦ أحسد بن حنبل : جـ٢ ١٣٨، ١٤١، 731, 031, 701, 501, 187

أحمد بن خالد : جـ١ ٢٤١

۸۱۱، ۲۱، ۳۳۱، ۱۵، ۳۵۱، ۱۵۱، 731. X31. 101. 3V1. - X1. 1.Y 101.177

أحمد بن صدقة : جـ٢ ١٩٦

أحمد بن طولون : جـ ۱۲۱، ۱۲۱، العباس» : جـ ۱٤٩ ۲۳۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۸۲، **~??!. ??!. ..**۲. °~?. ???. ~°?. 307, 007, . F7, 1F7, 7FY, XVY, . የየነ እየነገ . የየነ እየነገ . የነግ እየነግ . እየግ<u>፡</u> 10, 70, 70, 30, 00, . 7, 74, 

۸.۱، ۸۱۱، ۲۲۱، ۳۲۱، ۵۲۱، ۲۲۱<u>،</u> 171, WY1, 1A1, 1P1, 3P1, 3P1, ۰۶۱، ۸۶۱، ۶۶۱، ۰۰۲، ۲۰۷، ۸۰۲، **.** ۲۲. ۲۲۰, ۲۲۲, ۵۲۲, ۵۳۲, ۲۳۲, 107. 707. 007. 707. 207. 207. *.* ۲۲۲, ۷۲۲, ۸۲۲, *۱*۲۲, ۳۷۲, *۱* · ۸۲، / ۸۲، ۲۸۲، ۳۸۲، *Γ*۸۲، ۷۸۲، 397

177 1- / 478

أحمد بن عبدالله بن مسلم: جـ٢ 114

أحمد بن عبدالوارث: جـ٢ ١٤٦

أحمد بن شعيب «النسائي»: جـ٢ أحمد بن على بن الأخشيد: جـ٢ 171,371

أحمد بن عمر «الطحان» : جـ٧ ١٤٧ أحمد بن صالح : جـ١ ٢٦٩ / جـ٢ احمد بن عمري «أبو طاهر» : جـ٢ 101

احمد بن عيسى بن النصاس «أبو

أحمد بن كيغلغ: جـ١ ٢٨٥

أحمد بن الماذرائي: جـ١ ٢٣٥

أحمد بن محمد «ابن طباطبا»: جـ٢ 197

أحمد بن محمد «أبو بكر»: ج٢ 144

أحمد بن محمد «أبق العباس»: جـ٢

317

احمد بن محمد «الحاسب» : جـ٢٠

أحمد بن محمد «الواسطى»: جـ١ ٢٦٠ / حـ٢٠

أحمد بن محمد بن إسماعيل «أبو جعفر، ابن النصاس»: جـ٢ ١١٩، ١١٩، ١٧٢، ١٧٢،

أحمد بن محمد بن سلامة «أبو جعفر الطحاوى»: جـ٢ ١١٨، ١٤٥،

أحمد بن محمد بن شـجاع «أبو أيوب»: جـ١ ٣٤٧ / جـ٢ ٢٧٩

احمد بن محمد بن هارون : ج۲ ۱۵۹

أحمد بن المدبر: جـ ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۳ / جـ ۲۲، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۵۳

أحمد بن المؤمل «أبو معشر»: جـ٢ / آبر

أحمد بن موسى بن صدقة : جـ٢ إسكندروس : جـ١ ٢٣٨

أحمد بن هلال : جـ٢ ١٣٤

104

أحمد بن يحيى «أبو عبدالله»: جـ١

أحمد بن يحيى «تعلب» : جـ٢ ١٧٢

أحمد بن يحيى «الوزير»: جـ٢ ١٦١ أحمد بن يوسف «ابن الداية»: جـ٢

٧٧١، ١٨١، ٠٠٠، ٥٠٠

ادریانوس: جـ۱ ۲۰

أرمانوسة: جـ٢ ٥٠

اريباسيوس: جـ٢٠٦٢

اریوس : جـ۱ ۵۲، ۵۳

أسامة بن زيد التنوخي : جـ١ ١٢٢، ١٥٠، ١٥٠ / جـ٢ ٢٤٥،

49.

إسحاق بن إبراهيم : جـ ٣٤٣ إسحاق بن بكر : جـ ١٠٥، ١٥٣ إسحاق بن جعفر : جـ ٢٠٥، ١٠٧ إسحاق بن سليمان : جـ ٢٥ ٢٥

إستماق بن الفرات : جـ ۱۳۲۱ / حـ ۲۵۱ /

إسحق بن متوكل : جـ٢ ٢٨٤ إسحق بن معاذ : جـ١ ٣٣٧ إسحق بن نصير : جـ٢ ١٩٩ اسد بن موسى : جـ٢ ١٤٢

اسد بن موسى : جـ ١ ١٤١ اسطفن الإسكندرى : جـ ١ ٣٣ إسكندر : جـ ١ ٣٥، ٢١٧

أسماء دابنة ابي بكر بن عبدالعزيز، ام مسسى بنت يزيد بن منصور: جدا ۱۱۹ الأمسين: جسدا ٢١٢، ٢٢١ / ٣٢٤ / اتس بن مالك : جـ١٥٠ اونوجور بن الأخشيد : جـ١ ٢٠٤، ۲۲۲ / جـ۲ ۱۲۳ إيتاخ التركي: جـ١ ٢٤٧، ٢٤٨ ايمن بن خريم: جـ٢ ١٨٨ اشناس «اثناسیوس الرهاوی» : جـ۱ ایوب بن شرحبیل : جـ۱ ۲۵۸، ۲۸۲ / جـ٢ ٧٨، ٥٢٢

باقوم: جدا ١٨٤ البخاري: چـ۲ ۱۲۵، ۱٤۳ بشر بن معفوان : جـ١ ٢٥٨، ٢٨٠، YAY بشر بن مروان : جـ٢ ٢٦٢

بطليموس : جـ٢٠٣ بقطر بن شغا «يولس» : جـ١ ٢٣٦ بكار بن قتيبة : جـ١ ٣١٥ ـ ٣١٦، 377. A77. P77. 037. Y37 \ \_\_Y 111.051

01 .0. Yas: اسماء «زوجة احمد بن طواون»: امونيوس الصقاس: جـ١ ٢٦٠ جـ٢ ٢٥ إسماعيل بن عبدالله «أبو المسن ج٢ ١٢٧، ١٩١، ٢٢٦، ٩٤٩ النماس، : جـ٢ ١٣٣ ، ١٣٤ أسماعيل بن عبدالواحد : جـ١ ٣٢٤ انطونيوس : جـ١ ٥٧ إسماعيل بن يميي «المزني»: جـ الأوزاعي: جـ ١٣٩ الم 171. 771. 071. 117 إسماعيل بن اليسم الكندى: جـ١ ١٦٥، ٩٠ ٢٠٠ / ٣٢٢ / ٢١٨ أسية بنت مزاحم : جـ٢ ٥٥ 177. 777 اشناس التركي: جا ٢٤٧، ٢٧٧ اشسهب: جـ۲ ۱۲۳، ۱۰۹، ۱۰۷، باضم: جـ۱ ۵۷ **X01. FIY** اشهب بن عبدالمزيز: جـ ٢٣٧/ بحير بن ذاخر المعافري: جـ ٢٦٢ -Y 771, 501, VOI, No! الأصبغ بن عبدالعزيز: جـ١٠٧ / بسر بن ابي ارطأة: جـ٢٦٢ ٢٦٢ MY Ya أصبغ بن الغرج : جـ٢ ١٥٧، ١٥٨ أغسطس: جدا ۲۵، ۲۸، ۷۷ أقليدس: جـ٢٠٣ ام سهل: جـ٧ ٥٠ أم عبدالله : جـ٢ ٥١ أم كلشم : جـ٢ ٥٠

ام مروان: جـ٢ ٩٩

- 2 -

جابر بن عبدالله : جـ٢ ١٤٥ بكر بن مسفسر : جـ٢ ١٤٠، ١٤٠، جرير بن المصان : جـ١ ٢٣٦ جستنیان: ج۱ ۲۷، ۱۹، ۱۹۴، 1.7. 077

جعثل بن هاعان : جـ٢٠ جعفر بن جدار: جـ٢ ١٩٣، ١٩٢،

جعفر بن ربيعة : جـ٢ ١٢٩، ١٢٩، 107.12.

جعفرين عبدالغفار: ج٠٠ جعفر بن الفضل «أبو الفضل»: AL FFY. KYY

جعفر بن الفضل بن الفرات وابن منزابة، : جـ۲ ۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۱۹،

371. 371. P31. VAY الجلاح أبو كثير: جـ٢ ١٨٣

جميل بن عبدالله : جـ٧ ١٨٨

جناب بن مرثد : جـ٢ ١٠٨ ، ١٠٨ جندب بن جنادة دايس نره : جـ٢

711

جوهر الصقلي : جـ١ ٢٣٩ جيس بن خسارويه : جـ١٩٧، **KYY** 

-2-

المارث بن ثابتة : جـ١ ١٣٤ المسارث بن مسسكين : جا ١٩٨، بكام: جـ ا ١٣٤، ٢٣٦

بكر بن سوادة : جـ٢ ١٥٠

101

بلال: جـ١٣٠

بلال بن يميي : جـ٢ ١٤٢

بلیطیان : جـ۲ ۲۰۹

بنان بن محمد : جـ٢ ١٦٨

بنانة : جـ٢ ٥٥

ہنتینس: جـ١١

بنيامين: جـ١ ٥٥، ٨٣

البهلول بن راشد : جـ٢ ٢١٧

بوران: جـ٢ ٥٣

البيد بن عقبة : جـ٧ ١٠٢

۔ ت ۔

تكين: جـ١ ٢٦٠، ٢٤٠ / جـ٢ ٦٠، WY

ترية بن نمر : جـ ١ ٣١١، ٣١٧، ٣٣٦ 191.1AT Y-/

تنبيروس : جـ١ ٢٨

تيموتيوس : جـ١ ٢٣٢

تیوبور بن خابیل :جـ۱ ۲۲۲، ۲۲۸

ثابت بن قرة : جـ٢ ٢٠٤

شويان بن إبراهيم وذو النون حاتم بن مرثمة : جـ٢٦ ٢٦، ٢٤٩ المبريء : جـ٢ ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١١٤

شيروسيوس الأول : جـ١ ٥٢

الحسن بن ربيع : جـ٢ ١٨٤ الحسن بن رشيق : جـ٢ ١٤٨ الحسن بن زيرك : جـ٢ ٢٠٨ الحسن بن سليمان : جـ٢ ١٤٥ الحسن بن صالح : جـ١ ٩٤ الحسن بن عبدالرحمن : جـ١ ٣٢٤ الحسن بن عبدالله «ابن الجصباص» : جـ ۱۹۱ ـ ۱۹۲ / حـ ۲ ۲۳۳ ۲۳۲ الحسن بن القاسم «أبو على»: جـ٢ 1 الحسن بن محمد بن طباطبا: جـ٢ الحسن بن مهاجر: جـ١ ٢٦٠، ٢٦١ / چ۲۰۰۲ 19. 11 الحسن بن يوسف «أبوعلى الفحام» 187 7- : الحسين بن أبى زرعة : جـ١ ٣١٢ / الحسين بن احمد «أبو زنبور»: جـ ٢ **Y7V** 

الحسين بن أحمد الماذرائي : جـ٢

حسين بن شفي : جـ١ ٧٧ / جـ٢

الحسين بن عبدالسلام «الجمل

الحسين بن جميل: جـ٢٦

٧٤

147 . 188

۲۱۸، ۲۲۲، ۳۲۲ م چـ۲ ۲۱۸، ۲۱۸ الحارث بن يزيد : جـ٢ ١٤٥، ٢١٧ الحارث بن يعقوب : جـ٢ ١٣٨ حاطب بن أبي بلتعة : جـ٧ ٢٨٧ الحاكم بالله : جـ١ ٢٩٨ / جـ٢ ٢٨٧ حبان بن أبي جبلة : جـ٢ ١٣٠ 111 حبيش بن الحسن : جـ٢٠٤ الحجاج بن مطر: جـ٢ ٢٠٤ الحجاج بن يوسف: جـ١ ١٣٣، **FAY, VAY, 33**7 -حذيفة بن اليمان : جـ١ ١٧٤ الحرين يوسف: جـ١ ٢٥١، ٢٥٢ / جـ٢ ٤٢ حرملة بن يحيى: جـ١٦١ حریم بن اوس : جـ۱۰۰ ا حسان بن عتامية : جـ١ ٢٨٥ / جـ٢ 101 حسان بن النعمان : جـ٩ ٢٤١، ٢٩١ جـ٧ ٩٦، ١٦٣، الحسسن بن إبراهيم «ابن زولاق»: جـ٢ ١٨١، ١٨١ الحسن بن أحمد «الكاتب» : جـ٢ 179 الحسن بن بويه: جـ ١١٩

الحسن بن التختاخ : جـ١٧١، 440 الحسن بن رافع : جـ٢١٠ ٢١٠

الأكبر» : جـ 197

حقص بن الوليد : جـ١ ٢٥٠، ٢٥١، خارجة بن حذافة : جـ١ ٢٧٢، ٢٨٢ ٩٥٧، ٢٨٢، ٤٣٣ / جــ ٢ ٢٤، ٨٣١، YAX

> الحكم بن أبي بكر بن عبدالعزيز: **LY 3 XY**

> الحكم بن هشام : جـ٢ ٢١٧ حمدان بن عون : جـ٢ ١٣٤ حمزة بن إبراهيم: جـ٢ ١٨٤ حمزة بن محمد «الصافظ» : جـ٢ 111, 131

> حميد بن قحطبة : جـ١ ٢٧٢ حمید بن هاشم الرعینی : جـ۱ ۳۳۸ حمید بن هانیء : جـ۲ ۱۳۹ حمير بن وائل: جـ٢ ١٠٣ حنظلة بن صفوان : جـ ١ ٣١٣، ٢٥ ٢ ١ ٢٢١ / ١ حنين بن أبي حكيم : جـ٢ ١٤٥ حنين بن اسحق : جـ٢ ٢٠٤

> 22 حيان بن سيريج : جـ١ ٨٠، ٨١، 771. 371. VIY \ <u>~</u>7 .PY حيوة بن شريح : جـ١ ٣٠٨ / جـ٢ 171. YY1. XY1. PY1. .31.

> حوثرة بن سهيل : ج١ ٣٤٤ / ج٢

حيويل بن ناشرة : جـ٢ ١٠ ٢٤٢ حيى بن عبدالله : جـ٢ ١٣٩

331, 731, 701

-さ-/ چ۲ ۱۲۹، 337، ۲۷۹ خالد بن ثابت : جـ١ ٢٢٢ خالد بن عبدالسلام : جـ٢ ٢٨٥ خالد بن يزيد : جـ١ ٢٧٠ / جـ٢

171, 7.7 خالد بن يزيد «أبي عبدالرحيم»: جـ٢

101

خديجة بنت الفتح بن خاقان : جـ١ ٨٩٧ / حـ٢ ٢٥، ٥٥

خزرج بن أحمد بن طولون : جـ٢ ٧٣

الخطاب بن مسلمة : جـ١ ١٧٢ الخليل بن أحمد : ج١٧١ خـمـاروية : جـ ۱۷۰، ۱۸۸، ۱۹۱، ... Y. 7.7. 057. AVY. 117. 377. ٨٢٣، ٤٤٠، ٥٤٣ / جـــــ ٢ ٥٠، ٢٧٠ 74. W. AP. PP. Y.1. V.1. ۸۰۱، ۲۲۳، ۱۸۷۰ ۱۸۲۰ غ۵۲، ۲۵۲*۰* **۸**۷۲, **۶**۷۲, ۷۸۲, ..۳

خوط عبدالواحد بن يحيى: جـ١ \*37, 777

خير بن نعيم : جا ٣١٣، ٣١٤، ۱۱۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۳۳۹ / چ۲ ۱۱۰۰ 101, 701, 711

ـ د ـ

داود بن أبي طيبة : جـ٢ ١٣٢

المجتمع في مصير جـ ٢ - ٣٦٩ -

داود بن مسمد بن مسالح «أبو زيان بن عبدالعزيز : جـ٢ ٢٦٣، ٢٩٩ الزبيسر بن العسوام: جـ١ ٧٩، ٨٠، ٧٨، ٢٧٢ / چـ٢ ٨٢١، ٤٨٢، ٨٧٢ زرعة بن سبعد الله «ابن أبي زمزمة» : چـ ۱ ۱۳، ۳۱۰ کے ۲ ۲۸۱ زرعة بن سهيل : جـ١ ٥١ زكريا أبو يحيى الوقار: جـ٢ ٢١٦ زكريا بن جهم العبدرى : جـ١٤١ زهرة بن معبد «أبو عقيل»: جـ٢

18. .179 الـزهـري : جــ۲ ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۰۵، 301

زياد بن أمية : جـ١ ١٩٨ / جـ٢ ١٢ زیاد بن جریر : جـ۱ ۲۲۱ زیاد بن قائد : جـ۲ ۱۸۲ زيد بن اسلم: جـ ١٣٨ / جـ٢ ١٣٨

سالم بن غيلان : جـ٢ ١٤٠ س\_\_اویرس : جـ۲ ٤٠، ۲۲، ۱۸۱، 171

سحنون: جـ٢ ١٥٦ سرج الغول: جـ٧ ١٧٠، ١٨٧ السرى بن الحكم : جـ١ ١٧٣، ٢٧٧، 117, 017, 377 \ -7 FX7 سعيد القاص : جـ٢ ١٩٣ سعد بن أبي وقاص: جـ١ ٢٨٨ / YE. Y-

داود بن عبدالله : جـ١ ٨٠ القوارس»: جـ٢ ١٧١ داود بن يزيد المهلبي : جـ١ ٥٨٥، 7.7

دحية بن المسعب: جـ١ ٢٤٣ دراج بن سمعان : جـ٢ ١٨٣ دعبل بن عبدالله الضراعي : ج٢ 111

ىقلىيانىس : جـ ١ ٣٦، ٥٩، ٥٩ دیکیس : جـ۱ ۷۰ ديوسقورس: جـ١ ٥٤، ٦٠ ئيونيسيوس: جـ١ ٥٧، ٢٠، ٢٣٤، YYX

> \_ i\_\_ ذكا الأعور: جـ٢٠٠٢ -1-

رابعة بنت إسماعيل: جـ٢ ٥٥ الراضي بالله : جـ١ ٢٤٩ / جـ٢ ٩٩ الربيع بن سليمان : جـ٢ ١٦٢، ١٦٣، **. ۲۷۸ ، ۲۱۸ ، ۸۷۲** 

رييعة بن احمد بن طولون: جـ١ ١٨٣

> ربيعة بن ثابت الرقي : جـ٢ ١٩٠ رشید بن سعید : جـ۲ ۱۰۰ رملة بنت معاوية : جـ٢ ٢٤٥ روح بن زنباغ : جـ١ ٢٨٧

سلعمان بن آبی آیوب : جـ۲ ۱٤٠، سلیمان بن آبان : جـ۲ ۱۸۷ ۱٤۵، ۱٤۵

> سعید بن آبی مریم : جـ۱ ۳۲۱ / جـ۲ ۱۵۱، ۱۵۱

> سعید بن آبی هلال : جـ۲ ۱۳۸ سـعـیـد بن بطریق : جـ۲ ۵۰، ۱۷۷، ۲۰۸

> سعید بن تلید : جـ۱ ۳۳۸ سعید بن توفیل : جـ۲ ۲۰۷ سعید بن عبدالعزیز : جـ۲ ۱۶۳ سعید بن عثمان : جـ۲ ۱۱۰، ۱۶۷ سعید بن عفیر : جـ۱ ۱۶۵، ۱۶۲، ۳۲۱ / جـ۲ ۱۷۲، ۱۸۲، ۱۸۷

سعید بن کاتب الفرغانی : جـ۱ ۲۳۰ ـ جـ۲ ۲۱۰، ۲۲۷، ۲۸۱

سعيد بن المسيب : جـ٢ ١٣٧ السفاح «أبو العباس» : جـ١ ٢٥٨ / جـ٢ ٢٤، ٤٩، ٢٥٥، ٢٧٨

سفیان بن عیینة : جـ۱ ۲٦٩ / جـ۲ ۱۰۵، ۱۰۸

> سفیان بن وهب : جـ۱ ۷۹ سقلاب بن شنینة : جـ۲ ۱۳۱ السکن بن أبی کریمة : جـ۲ ۱۳۹ سلما : جـ۲ ۲۰۶

سلیم بن جبیر «آبویونس» : جـ۲ / ۱۳۷

سلیم بن عتر التجیبی : جـ ۱۰۹، ۳۰۹، ۳۱۸ متر ۱۸۳، ۳۰۹

سليمان بن ابان : جـ٢ ١٨٧ سليمان بن ابي زينب : جـ٢ ١٦٨ سليمان بن احـمد «ابو القـاسم الطبراني» : جـ١ ١٧٢ سليمان بن حميد المزني : جـ٢ ١٣٧ سليمان بن داود «ابو الربيع» : جـ٢ سليمان بن داود «ابو الربيع» : جـ٢

سلیمان بن سعید : جـ۱ ۲۳۱ سلیمان بن عـبـدالملك : جـ۱ ۱۲۲، ۱۵۰، ۲۶۵، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۰۹ / جـ۲

۱۹۸، ۸۸ سلیمان بن غالب : جـ۱ ۲۷۷ سلیمان بن ولمب : جـ۱ ۲۵۲ سمویه : جـ۲ ۱۵۳ سنان بن سعد : جـ۲ ۱۶۵ سبهل بن سعد : جـ۲ ۱۶۵ سبهل بن عبدالعزیز : جـ۲ ۱۶۵ سبهیل بن حسان : جـ۲ ۱۲۸ سیار بن عبدالرحمن : جـ۲ ۱۶۸ سیفروس : جـ۱ ۱۸۲

### ـ ش ـ

شبجاع بن اسلم «أبو كنامل»: جا

۲۱۰ ۲- / ۲۹۷

شراحیل بن یزید : ج۲ ۱۳۷

شرحبیل بن عمرو: جـ۲ ۱٤٤

شريح بن الحارث : جـ ٢٠٣١

شريك بن سمى الغطيفي : جـ١

۲۷۲، ۳۷۲ / چـ۲ ۱۰، ۲۲۹، ۲3۲

شعيب بن الليث بن سعد : جـ٢ ١٥٢ شقير الخادم: جـ١ ٢٦٥، ٢٦٠

الشمرين نمير : جـ٧ ١٨٧

شنودة : جـ١ ٢٣٧

شيبان بن أحمد بن طولون : جـ٢ ٧٣

صاعد : جـ ۱ ۲۹۸ / جـ۲ ۷۳، ۷۶

صالح بن رشدین : جـ۲ ۱۹۲

صالح بن شیرازاد : ج۲ ۲٦

صالح بن على : جـ١ ١٨٨، ٢٥٨،

٣٢٦، ٥٣٣ / چـ٢ ٨٢١، ٨٤٢، ٢٥٢،

277

صالح بن محمد «أبر مقاتل»: جـ١

470

مىدقة بن الحسن الصدفي : جـ١

777

صفوان بن سليم : جـ٢ ١٤٤

الصلت بن أبي عاصم : جـ ٨٠

\_ ض\_\_

الضحاك بن شرحبيل: جـ٢ ١٤٤ الضحاك بن عبدالرحمن : جـ١ ٢٤٣

ضمام بن إسماعيل: جـ٢ ١٣٧، جـ١ ٣١٥ / جـ٧ ٧٥

101, 131, 031, 101

ـطـ

طاهر بن الحسين : جـ١ ٢٤٧

طلما : جـ١ ٧٦

طلیب بن کامل : جـ۲ ۱۵۲

-8-

عائشة بنت جعفر الصادق: ج٢

عابس بن سعید : جـ۱ ۲۲۲، ۲۸۲،

عامر بن إسماعيل : جـ٢ ٤٩

عباد بن محمد : جـ١ ٣٢٠

عبادة بن الصامت : جـ١ ٢٧٠، ٢٧١

عبادة بن صمل المعافري : جـ١ ٢٤٩ العباس «عم الرسول صلى الله عليه

وسلم»: جـ١ ٢٧٩

۱۷٤

العباس بن أحمد بن طواون : ج٢

198,197,177

العباس بن المعتصم : جـ ١٠٨

العباس بن موسى : جـ٢٦ ٢٦

عیاس بن ناصح : جـ۲ ۲۱۸

عياسة : جـ٢ ٥١، ٧٣، ٢٥٤

عبدالأعلى بن أبي عمرة : جـ٢ ٢٦٥

عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني:

ج۲ ۱۳۹ عبدالرحمن بن ملجم: ج۲ ۱۱۷، ج۲ ۱۰۷ ج

عبدالرحمن بن ميمون : جـ٢ ١٦٨ عبدالرحيم بن خالد : جـ٢ ١٥٥ عبدالرحيم بن على : جـ٢ ١٧٠ عبدالصمد بن عنبدالرحمن : جـ٢ ١٣٢

عبدالعزیز «الجروی»: جـ۲ ۲٦٦ عبدالعزیز «الفهری»: جـ۲ ۲٦٥ عبدالعزیز بن علی «أبو عدی»: جـ۲ ۱۳٤

عبدالعزیز بن عمران : جـ٢ ١٦١ عبدالعزیز بن الماجشون : جـ٢ ١٤٣ عـبدالعـزیز بن مـروان : جـ١ ٩٨، ١٣٢، ١٣٤، ١٥٠، ٢٣٧، ٣٤٢، ٥٤٠، ٢٢٢، ١٨٠، ٢٨٢، ١٩٢، ٢٠٦، ٨٠٠، ٩٠٣، ١٣٠، ١٨٤، ١٥٠، ٢٥٠، ٢٨٠، ١٨٠، ١٠٠، ١٨٢، ٢٨٢، ٢٥٢، ١٥٠، ٢٨٢، ٢٨٢،

عبدالعزیز بن الوزیر الجروی : جـ ۱ ۱۷۳

عبدالغنى «أبو محمد»: جـ٧ ١٥٨ عبدالغنى بن سعيد: جـ٧ ١٤٩ عبدالكريم بن الحارث: جـ٧ ١٦٨ عبدالله بن أبى جعفر: جـ٢ ١٢٩ عبدالجليل بن حميد : جـ٢ ١٣٩ عبدالحكم بن عبدالله : جـ٢ ١٥٧ عبدالرحمن «الناصر» : جـ٢ ١٢٣، ٢١٧

عبدالرحمن بن أحمد «ابن يونس» : جـ٢ ١٧٨

عبدالرحمن بن إسحاق : جـ ٢ ٣١٤ عبدالرحمن بن حجيرة : جـ ٢ ١٣٤، ٢٠٦، ٣٠٦، ٢٠٦ ٢٤٣ / حـ٢ ٢٨، ٢٥٠، ٢٨٣

عبدالرحمن بن الحكم: جـ٢ ١٨٧ عبدالرحمن بن حيويل: جـ١ ٢٢٤ عبدالرحمن بن خالد: جـ٢ ١٣٧ عبدالرحمن بن داود «الأعرج»: جـ٢ ١٧٠، ١٣٧

عبدالرحمن بن سالم : جـ١ ٣٤٤ / جـ٢ ١٨٣

عبدالرحمن بن سلمویه : جـ۲ ۱۹۳ عبدالرحمن بن شریح : جـ۲ ۱۳۷ عبدالرحمن بن عبدالله : جـ۱ ۳۲۱، ۳۳۷ / جـ۲ ۱۰۹، ۱۷۲

عبدالرحمن بن عديس : جـ٢ ٢٤٥ عبدالرحمن بن القاسم : جـ٢ ٥٥، ١٥٦

عبدالرحمن بن معاوية بن حديج: جـــ ۲۱۲، ۳۱۲ ـ ۳۱۸

عبدالله بن أحمد «أبو محمد» ; جـ٢ / جـ٢ ٤٠، ٨٩، ١٨٩، ٢٧٢، ١٨٤ **V9** 

> عبدالله بن أحمد بن زير : جـ١ ٣٢٤، 37

> عبدالله بن الصارث بن جزء: جـ٢ ٥٠١، ٢٢١، ٨٣١

> > عبدالله بن حذافة : جـ٧ ١٠٥

عبدالله بن الزبير: جـ١٩٢ / جـ٢ 440

عبدالله بن سعد : جـ١ ١٢٢، ١٢٨، ۲۷۱، ۲۷۱ / جـــ۲ ۱۸، ۱۹، ۱۲۸، ۲۷۱، **7AV, YVV, Y£0** 

عبدالله بن صالح : جـ٢ ٤٩ عبدالله بن صالح «أبو صالح كاتب الليث»: جــ ٢ ١٣٦، ١٤٠، ١٤١، 144.154

عبدالله بن طاهر : جـ١ ١٦١، ٢٤٦، ۸۳۲، ۱۶۳، ۵۶۳ / چـ۲ ۸۷۲، ۸۸۲، **YXY** 

عبدالله بن عبدالحكم: جـ١ ٣٣٨ / عبدالله بن محمد بن الخصيب: جـ١ 47 TO, VOI, NOI, INI, NIY عبدالله بن عبدالرحمن : جـ٧ ٢٥٧ عبدالله بن عبدالسلام «این ابی الرداد»: جـ١ ١٥٤ / جـ٢ ٢٣٠ عبدالله بن عبدالعزيز: جـ٢ ١٧١ عبدالله بن عبدالمك : جـ١ ٢٠٣، TY. 177. YEY. YEY. 117. 317

عبدالله بن عمر بن الخطاب: جـ٢ 144

عيدالله بن عمرو بن العاص : ج١ ۱۱۱، ۱۹۱ / جــ ۲ ۱۵، ۱۲۸، ۱۳۲، 

عبدالله بن فزارة «أبو زهرة» : جـ٢ 141

عبدالله بن قيس الرقيات : جـ٢ ١٨٩ عبدالله بن لهيعة : جـ١ ٢٧٠، ٣٠٩، 177, X17, 337 / ET 171, VYI, XY1, PY1, .31, 131, Y31, Y31, 331, 031, 731, .01, 101, 251, YAA

عبدالله بن محمد «أبو بكر»: جـ٢ 178

عبدالله بن محمد «أبق العباس» : 198 4-

عبدالله بن محمد «أبق القاسم»: 177 7-

717.077

عبدالله بن محمد بن الوليد «ولاد»: جـ۲ ۱۷۲

عبدالله بن مرزوق الصدفى: جا **YV**.

> عبدالله بن المسيب : جـ١ ٣١٦ عبدالله بن مطيع : ج١٤٤ ٢٧٦

عبدالله بن الوليد «القاضي» : جـ ٢ عبدالمنعم بن عبدالله : جـ ٢ ١٣٣ عبدالواحد بن ابی موسی : جـ۲ ٓ 144 عبدالواحد بن محمد «این مسرور» : جـ٢ ١٤٩ -عبدالواحد بن يحيى : جـ١ ٢٣٤ عبدان أبو محمد بن محمد : جـ٢ YIX عبيد بن سويه : چـ۲ ۱۳٦ عبيد بن محمد «أبن أمية المعافري»: 171 7-عبيد الله بن أبي جعفر : جـ١ ٧٦، ۸۱ ،۷۷ عبيد الله بن الحيحاب: جـ١٥٧، ١٥٢، ٢٥٢ / حـ ٢ ٢٢، ١٤ عبيد الله بن السرى : جـ١ ٢٤٦، 777

عبيد الله بن سليمان : جـ١ ٩١ عبيد الله بن عدى : جـ٧ ١٣٨ عبيد الله بن المغيرة : جـ٧ ١٣٨ عبيد الله بن المهدى: جـ٢٠٦ ٢٠٦ عتبة بن أبي سفيان: ج١ ٢٤٠، **7.9.777.789** 

عثمان بن الحكم الجذامي : جـ٢ 100

عثمان بن سعید «أبو سعید» : جـ٢ 717

عثمان بن سعید «ورش» : جـ۲ ۱۳۱،

عبدالله بن وهب: جـ١ ٣٢١ / جـ٢ 171 - 771, 171, .31, 131, 731, 031, 101, 701, 701, 301, 001, To1, Yo1, Ao1, **YN7./XY** عبدالملك بن أبجر : جـ٢ ٢٠٦، ٢٠٦ عبدالملك بن رضاعة : جـ ٢٣٩ ـ T11, 701, 70. . 7E. عبدالملك بن شعيب : جـ٢ ١٥٣ عبدالمك بن صالح: جـ١ ٧٧، ٨٨، عبداللك بن محمد «أبق الطاهر»: -1 PIT, TYT, 37T, PYT عبد الملك بن مروان : جـ١٣٣ - ١ 371, .01, 791, .77, 177, .37. 737. 037. 137. 107. 777, 777

111

عبدالمك بن مسلمة : جـ١ ٧٦، ٨٠، 147

عبدالملك بن هشام : جـ٧٠ ١٧٠، 14. .141

عبدالملك بن يزيد «أبو عون» : جـ١ ۸۰۲، ۲۰۱۰، ۲۰۲۰، ۲۰۱۰، ۲۰۸، ۳۲۰ / جـ٢ ٢٥، ٨٤٢ -

178, 771, 371

عثمان بن سوید : جـ۲ ۲۱۶ ٔ

عثمان بن عفان: جا ۱۰۲،۱۰۱، على بن جعفر: جـ٢٩ ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۶۱، ۱۷۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۰۹، على بن الحسن «علان» : جـ۲ ۱۷۳ 780-,171, 17.

عثمان بن قيس : جـ١ ٢٨٢، ٣٠٦ / على بن الحـسين بن حـرب «أبو **YEV Y**-

> عراك بن مالك : جـ١ ٨٠، ١٣٢ عزة بنت حميل: چـ٢ ٤٧، ١٨٩ العزيز بالله نزار: جـ١ ١١٢، ١٧٧، 377

عطاء بن دینار : جـ۲ ۱۳۷ 197

عفيرة: حدا ٣١٧

عقبة بن عامر: جا ٩١، ٢٠٩ جـ ٢٩٠، ٢٩٠ ۱۰۰، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۰۰ م۱ <u>م</u> عقبة بن كليب: جـ٧ ١٠٣ عقبة بن مسلم : جـ٢ ١٥٢، ١٨٣ عقبة بن نافع : جـ٢ ٢٤٥ عكرمة : حـ٢ ١٣٥، ١٤٠

العلاء بن الحضرمي : جـ١ ٢٨٨ العلاء بن كثير: جـ٢ ١٦٨ علقمة بن زيد : جـ١ ٢٧٦

على بن أبي طالب : جـ١ ١٥٠، ٢٤٤، ۲۸۰ ، ۲٤۰ ، ۲۶۲ / چـ ۲ ۲۶۱ ، ۲٤٥ ، ۲٤٥

على بن أبي طلحة: جـ٢ ١٣٦

على بن أحمد الماذرائي : جـ٢ ١٩٩ على بن الأخشيد : جـ١ ٢٠٤ ۲۶۱، ۲۸۷، ۲۹۰ / جــ ۲ ۱۳ / جــ ۲۹۱، على بن الحسن «كراع النمل»: جـ ۲

عسرة»: جا ٢٢٤، ٥٤٣

على بن الحسين «المسعودي»: جـ٢

على بن حـمـزة «الكسـائى»: جـ٢

على بن رباح: جـ٢ ١٤٠، ١٤٤، 120

على بن سعيد : جـ٢ ١٤٦ على بن سليمان : جـ١ ٢٤٦، ٣٣٣ /

على بن سليمان «الأخفش الصغير» : جـ٢ ١٢٨، ١٧٢

على بن صالح : جـ٢ ٢٥٥

على بن عبدالله «أبو الحسن»: جـ٢ YAY

على بن عبدالله بن أبى مطر: جـ٢ 104

على بن عبدالله بن الأخشيد : ج٢ **7**\%

على بن عسمسر «أبو الحسسن الدارقطني»: جـ٢ ١١٩، ١٢٤، ١٤٨،

411

على بن عيسى بن الجراح: جـ١ عمر بن السائب: جـ١٥١ 122

> على بن محمد «الأسدى» : جـ٢ ٣٠٠ على بن محمد بن أحمد «أبو الحسن»: چـ۲ ۱۱۹، ۱۶۷، ۱۸۶ على بن محمد بن سبهل : جـ٢ ١٦٩ على بن محمد بن كلا : جـ٢٠١ ٢٠١ على بن معبد بن شداد : جـ١ ٣٠٨ على المطبب «الديدان» : جـ ٢٠٨ علية بنت المدى: جـ٢ ٩٣

عمار بن سعد : جـ۲ ۱۳۹ عمارة بن وثيمة : جـ٧ ١٧٧

عمرين الحسن: جـ١ ٣١٠، ٣١٣، 377, .37 \ <u>~</u>7 .5, PVY

۸۷، ۲۷، ۵۸، ۱۸، ۷۸، ۵۹، ۱۰۱،

131, 831, 301, 771, 781,

1911, 1911, 0.71, F-71, 1771, C

PYY, 17Y, 77Y, 77Y, 73Y,

177, 777, 777, 777, ۲۲۹،

.۲۷۹

PAY, 7-7, F-7, FYY, FYY,

٧٢٧، ٨٢٨، ٥٤٣، ٢٤٣ / جــ ٢ ١١،

71. 01. 77. 27. 32. 1.1. 3.1.

۱۱۷، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۲۲، ۱۲۰

137, 337, 437, 347, 447, 184

عمرين عبدالعزيز: جـ١ ٨٠، ٨١، 38. 08. 771. 171. 771. 371. 701, 7.7, 717, 777, 777, .07, **۱۰۲، ۸۰۲، ۲۸۲، ۰۰۳، ۲۰۳، ۲۲۱،** ۵۲۳، ۸۲۳، ۲٤۳، ۵۶۳ / <u>حــ</u>۲ ۲۲ ــ 73, 04, 76, 38, 7.1, 8.1, ۱۲۱، ۲۲۱، ۳۲۱، ۳۰۱، ۱۸۱، ۳۸۱، 7.7. 0.7. 5.7. 077. 077. ٧٧٧. 49.

عمر بن على : جـ٢ ٢٦٤ عمر بن غيلان : جـ١ ٥٨٨ عمر بن محمد بن يوسف : جـ٢ ١٧٨

عمر بن مهران : جـ١ ١٤٢، ٢٤٧ عسمسر بن الخطاب : جـ١ ٧١، ٧١ عمران بن عبدالرحمن : جـ١ ٢٦٢،

117.317

۱۰۱، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، عمروین آبی سحابة: جـ۲ ۳۰۰ ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۶۰، عمرو بن جابر: جـ۲ ۱٤٥

عمرو بن الحارث: جـ١ ٣٣٥ / جـ٢

**101.171.171.101** 

عمرو بن حفص: جـ٢٦٦ ٢٦٦

عمرو بن خالد: جدا ٢٤١

عمرو بن شعیب : جـ ۸۰

عمروبن العاص: جا ٧١، ٢١، ٧٧, ٨٧, ٩٧, ٠٨, ٢٨, ٣٨, 3٨, 7 K YK KK Y-11 111 111 

771. 371. P71. F71. Y71. X71. PT1, 131, P31, -01, 301, 1P1, **۷**, ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ ۷۰۲۰ ۲۰۲۰ 737, 337, 037, 837, 757, . . . . . . . . ٣٣٩، ٢٤١ / جــ٧ ٩، ١٠، ١١، ١٤، FI. AI. PI. -7. YY. 37. AY. .a. Pr. .V. VP. 1-1, 3-1, ۰،۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۷، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۲۹ ـ ۲٤٠، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۲، عیسی بن موسی : جـ۲ ۱٤٤ 037. V37. 007. 117. 717. FFY. 777. 377. °77. 777. 777. 387. **Y48, 447, 747, 347, 347** 

> عمروبن عبدالله الشيباني: جـ١ 222

عمرو بن عبيد «الحزين الكناني»: جـ٢ ١٨٩

عمرو بن قحزم الخولاني : جـ٢ ١٠، YEY

عمير بن الوليد : جـ٢ ١٨٧ عميرة بن أبي ناجية : جـ٢ ١٦٨ ُ عنبسة بن استحاق : جـ١ ٢٣٩، ۱۹۲، ۳۶۲، ۹۶۲ / چـ۲ ع۸۱، ۷۸۲ · العوام بن حبيب: جـ٧ ١٠٢ عیاش بن عباس : جـ۲ ۱٤٧ عياش بن عقبة : جـ٧ ١٤٠

عياض بن عبيد الله : ج١،٩٠١، 240

عیسی بن آبی عطاء : جـ۱ ۳٤٤ عيسي بن البطريق : جـ٢٠٨٢ عیسی بن حماد زغبة : ج۲ ۱٤٦، 104

عیسی بن دینار : چـ۲ ۲۱۸ عیسی بن شافع : ج۲ ۱۸۷ عیسی بن منصور : جـ۲۷ عيسى بن المنكس : جـ١ ٢٣٨، ٣٤١، ١٦٦ ٢٠٠ / ٣٤٥

عیسی بن یزید : جـ۲ ۲۱، ۲۷ عیسی النوشری: جـ۱ ۲۲۲، ۳٤٥ YO7, Y.O, 111. Y--- /

### \_ È \_

الغطريف الحميري: جـ٧ ١٨٧ غوث بن سليمان : جـ١ ٣١٠، ٣١٨، 277, 277

#### ــ ف ــ

فابيوس: جـ١ ٥٧

فاتك «جانك» : جـ٢ ٩٢

فاطمة بنت عبدالرحمن : جـ٧ ٥٥

فالبريان : جـ١ ٧٥

الفتح بن خاقان : جـ٢ ٢٦٠

الفيضل بن ربيع : جـ١ ١٧٣ / جـ٢

الفضل بن سهل : جـ١ ١٧٣

قيس بن أبي العاص : جـ١ ٣٠٦/ جـ٢٠٥ قيس بن الحجاج: جـ٢ ١٣٨ قيس بن سعد : جـ٢ ٢٤٥ قيس بن عبادة : جـ٢ ١٣٨، ٢٥١ قيسبة بن كلثيم : جـ٢ ٢٧٤ ــ ك ــ کسافسور: جـ ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۶، **アアア。 ᠺ∀ア。 3アア。 アアア。 ス3ア \ ←ア** 771, 371, 371, 271, 271, 221, 271, P.Y. . / Y. Y/Y. 73Y. P3Y. PoY. 777, 777 كثير بن عبدالرحمن «الشاعر» : جـ٢ 144 . EX . EV کزماس : جـ۱ ۱۲، ۱۳ كعب الأحيار: جـ١ ١٤٨، ١٤٩ كعب بن علقمة : جـ١٢٨ کعب بن یسار : جـ۱ ۳۰۲، ۳۰۷/ TEE Y\_ كلثس بنت أبي القاسم: جـ٢ ٥٤، 15, 4-1 كيدر نصر بن عبدالله : جـ١ ٢٧٣، 17 Ya / YAO

الفضيل بن صالح : جـ٧ ٤٩، ٢٨٠ الفضيل بن غانم : جـ١ ٣٤٣، ٣٤٤ الفضيل بن عياض : جـ١٥٦ ا فقیر بن موسی : جـ۲ ۱٤٧ فلييع بن القمري : جـ١ ٣٣٧ - 6 -القاسم بن احمد : جـ٢ ١٩٦ القاسم بن عبدالله : جـ٢ ١٣٧، ١٤٦ القاسم بن عسيي : جُـ٧ ١٧١ القاسم بن القزمان: جـ١٥١ قاسم بن محمد : جـ٢ ٢١٨ القاسم بن يحيى المريمي : جـ٢ ١٩٤ القاهر بالله: جـ١ ٢٨٥ قباٹ بن رزین : جـ۲ ۱٤٠ قحزم بن عبدالله: جـ٢ ١٦٣ قسرة بن شسريك : جدا ١٢٩، ١٨٣، ٨٥٢، ٨٨، ٣٢٢ / جـ٢ ٥٣٢، ٢٧٢، **YXE, YVV** قرة بن عبدالرحمن : جـ٢ ١٣٩ قرّما : جـ٢٩٠ قزمان: جا ٧٦ ٢٢٦ قسيطا بن لوقا: جـ٢٠٤ قسيطنطين الأول: جدا ٥٢، ٥٣، ٥٥، 77 1-7 / 771 قطر الندى: جـ ۱ ۱۸۸، ۱۹۱، ۲۰۰ کیراس: جـ ۲۰ Y 43. P3. YV. YV. 3V. 30Y قعدان بن عمرو: جـ٢ ١٩٤

قمبيز: جـ ٢١٧

لهیعة بن عیسی : ج۱ ۲۰۸، ۳۲۰،

227

#### - 4 -

مائة الف: جـ٢ ٣٥ المئمـــون: جـ١ ٧٠٠، ١٠٨، ١٤٥، ١٢٢، ١٧٣، ١٣٤، ١٣٥، ٢٤٢، ٢٤٢، ١٢٦، ٢٧٧، ١٣٠، ٢٣٨، ٢٢٩، ٢٣٨، ١٣٦، ٢٤٦، ٣٤٣ / جــــــ٢ ٢٦، ٢٧، ٢٤، ٣٤، ٢٩، ٣٠٦، ٤٠٢، ١٧٧ مارية «نوجة عبدالعزيز بن مروان»: جـ٢ ١٥ مارية القبطية: جـ١ ١٠٧ / جـ٢ ٢٩

**441** 

مالك بن الخير : جـ٢ ١٤٥ مالك بن دلهم : جـ٢ ٢٦ مالك بن سعد : جـ٢ ١٤٥ مالك بن شراحبيل : جـ٢ ٣٤٤

مانك : جـ٢ ١١٨ المتـــوكل : جـ١ ١٠٨، ١٥٠، ١٥٥، ٣٣٢، ٢٥٧، ٢٢٠، ١٣٤، ٢٠٣، ٢٢٣، ٣٢٢، ١٣٣، ٣٣٣، ٢٣٥ / جـــ٧ ٢٣٠ ٣٤، ٨، ٢٨، ٢٨، ١٢، ١٤٥، ٥٠، ٥٢١،

۱۳۰ ، ۱۸۷ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۸۷ ، ۲۹۰ مجاهد : چـ۲ ۱۳۰

المحب بن حذام : جـ٢ ١٦٨ محبوب بن رجاء : جـ٢ ٢٠٠٠ محفوظ بن سليمان : جـ١ ١١١،

محمد «النفس الزكية»: جـ ۲۰۷ محمد بن إبراهيم: جـ ۲۶۲ محمد بن إبراهيم «ابن سكره»: جـ ۲ ۱٦٤

محمد بن إبراهيم «ابن الموان» : جـ٢ ٨٥٨

محمد بن ابی اللیث: جـ ۱ ۳۱۲، ۳۲۰ ۹۰ محمد بن احمد «ابن ابی الأصبغ»: جـ ۲ ۱۳۲، ۱۳۵

محمد بن أحمد «ابن عبدكان»: جـ٢ . ٢٠٠ ، ١٩٩

محمد بن أحمد «أبو بكر بن الخلال» : جــ ١٥٨

محمد بن أحمد «أبو رجاء» : جـ٢

197 .

محمد بن أحمد «أبو طاهر الذهلي»: جد ١٤٨

محمد بن أحمد «الأزهري»: جا

محمد بن أحمد «الأعور»: جـ٢ ٢٤٦ محمد بن أحمد بن الحداد: جـ١ ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٤٠ / جـ١١٩١، ١٢٠، ١٦٤، ٢٠١، ٢٩٠، ٢٩١

محمد بن أحمد بن على : جـ٢ ١٧٤ محمد بن أحمد بن القاسم : جـ٢ ١٦٩

محمد بن اسحق: جـ٢ ١٨٠ محمد بن اسحاق «أبو النضر»: جـ٢ ١٧٤

محمد بن اسحاق بن خزیمة : ج۲ ۱۷۹

محمد بن اسماعیل الترمذی : ج۲ ۱۶۳

محمد بن الأشعث : جـ ١١١

محمد بن أصبغ بن الفرج: جـ٢ ١٥٨، ١٥٩

محمد بن بشر «أبو بكر»: جـ٢ ١٦٣ محمد بن بشير: جـ٢ ٢١٧

محمد بن تکین : جـ۱ ۲۸۲ / جـ۲ ۳۰۰

محمد بن جرير «الطبرى» : ج٢ ٥٣١، ١٧٩

محمد بن جعفر «ابن سلام»: جـ١ ٢٦٥

محمد بن جعفر «القرطى» : جـ١ ٢٦٥

محمد بن جميع الأسواني : ج٢ ١٤٧

محمد بن الحسين : جـ٢ ٢١٣

محمد بن داؤود : جـ٢ ١٩٤

محمد بن رمح : جـ٢ ١٣٣، ١٤٣

محمد بن زهير : جـ١ ٢٨٥

محمد بن زید : جـ۲ ۱۷۲

محمد بن سعيد «أبو عبدالله الأنماطي»: حـ ٢ ١٣٢

محمد بن سلیمان : جـ۱ ۱۷۲، ۳۱۱ محمد بن سلیمان «الکاتب» : جـ۲ ۲۵۲، ۲۵۲

محمد بن سهل : جـ٢ ١٢٣

محمد بن طشویه : جـ۲ ۱۹۶

محمد بن عاصم : جـ٧ ١٩٧

محمد بن عبدالرحمن : جـ٧ ١٤٠ محمد بن عبدالرحمن «أبق عيسي» : 188 7-محمد بن عبدالعزيز : جـ٧ ٥١ محمد بن عبدالله «ابن المولى»: جـ٢

> 19. محمد بن عبدالله «أبر بكر»: جـ٢ 419

محمد بن عبدالله «أبو بكر الملطى»: جـ۲ ۲۲۸، ۱۲۸

14. 331, . 1

**742, 787, 377** 

محمد بن عبدالله «المعافري» : جـ ٢ 148

محمد بن عبدالله بن اشته : ج۲ 145

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: چـ۲ ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۱۸، ۲۲۸ محمد بن عبدالله بن محمد : جـ٢ 171

محمد بن عبدالله بن ميمون : جـ٢ 104

177

محمد بن عبدالوارث : جـ٢ ١٤٥ محمد بن عبدة : جا ٢٦٥، ٢١١،

377. **X77.** 037

محمد بن عبدون : جـ٢ ٢٠٩

محمد بن عثمان «أبو زرعة» : جا ١٦٣، ١١٢ - ٢١٢ / ٢١١

مصمد بن على «ابن مقلة» : جا 4.1

محمد بن على «أبو بكر النقاش»: جـ٢ ١٤٨

محمد بن على «البغدادى»: جـ٢ 120

مصمد بن على «العسكرى»: جـ ١ ٢٩٠ ، ١٦٣ ٢ م ١٣٢٢

محمد بن على بن محمد : جـ٢ ١٧٤ محمد بن على الماذرائي «أبو بكر»: -1 . VI. FPI. FAY. V3T. A3T -Y 70, 18, 38, 5.1, VOY, VFY, 490

144

1-1

محمد بن عيسى النوشري : جـ١ 440

109

محمد بن القاسم «ماني الموسوس»: 

محمد بن قلارون : جـ١ ١٨٩

محمد بن كثير الفرغاني «أو أحمد» 177 : جـ1 ١٥١ محمد بن يوسف «أبو عمر الكندي»: مسحمد بن مسروق : جـ ۱۳۱۱، جـ۲ ۱۷۸ 727, 777, 137 محمد الجرهري «التاجر»: جا محمد بن مسلمة : جـ١ ٢٤٢ 197 محمد بن السيب «الأرغياني»: جـ٢ محمود بن حسان : جـ۲ ۱۷۰ محمود بن سالم : جـ٢ ٢٨٦ محمود بن محمد «کشاجم» : جـ ۲ محمد بن موسى : جـ١ ٢٣٨ محمد بن موسى «أبو بكر»: ج٢ 197 محمية بن جزء الزبيدي : جـ٢ ٢٧٤ مرثد بن عبدالله اليزني : جـ٢ ١٥٠ مرسل بن حمير : جـ٢ ١٨٨ محمد بن موسى «الافشين»: جـ ٢٠ مرقس: جـ ٦٠ ،٦ مرقبان: جـ١ ٤٥ مروان بن الحكم: جـ١٨٠، ٢٤٥، محمد بن موسى «سبيبويه المسرى»: جـا ١٦٥، ٢٢٦ / چـ١ ١٩٧، ١٨١، VAY. -17 \ \_ 7 71, AT, Y-Y, 03Y, 440

1.7. 1/7 177

127

341

127

YIA

محمد بن نصر : جـ٢ ١٧٩ ، ٢١٨ محمد بن نظیف : ج۲ ۲۱۷ محمد بن هارون : جـ۲ ۱۷۹ مصد بن هلال : جـ١ ٢٥٤ محمد بن الوليد بن محمد «ولاد»: جـ٢ ١٧٢

محمد بن يحيى «أبل الذكر»: جـا 377

محمد بن يزيد «المبرد» : جـ٢ ١٧٢،

مروان بن محمد : جـ١ ١٨٠، ٢٤٠،

3AY, 0AY, 337 / <del>-</del>7 77, 73, 83,

مزاحم بن خاقان : جـ١ ٢٥٣ / جـ٢

مسلمة بن مخلد : جـ١ ١٩٨، ٢٤١،

۲۲۲، ۲۷۲، ۹۰۳، ۳۰۰ جـ۲ ۱۲،

.0, 0.1, PY1, 357, 057, 077,

.0. 101. 137. 507. 777

المستعان : جـ ١ ٢٠٨ / جـ ٢٩٩

مسرور الخولائي: جـ٢ ١٨٨

مسلم بن خالد : جـ٢ ١٦٠

77. 77. . 11. 077

711

المطلب بن عبدالله : جـ١ ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٤٤

مظفر بن أحمد : جـ٢ ١٣٣ معاوية «الثاني» : جـ١ ٢٨٧

معاویة بن أبی سفیان : ج۱ ۷۷، ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۱۶۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۸۸، ۱۸۸

معاویة بن حدیج : جا ۲٤٥ / ج۲ ۱۰، ۲٤۲

معاوية بن سعيد : جـ٢ ١٣٤ ، ٣٤٠ معاوية بن صالح : جـ٢ ١٣٦ ، ٣٤٠ معاوية بن هبة الله : جـ٢ ١٣٦ ، ٣٤٠ المعتن : جـ١ ١٣٣ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ / جـ٢ ١١٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٨٠ ، ١٢٠ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٢ / جـ٢ ٣٢ ، ٧٢ ، ٧٧ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٠ ، ١٨٠ . المعتضد : جـ١ ، ١٧٠ ، ١٨٨ ، ١٣٠ / ٣٤٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ / ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ . ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٨٠ ، ١٣٠ . ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠

المطلب بن عبدالله : جـ١٩١

چــ ۲ ۸٤، ۲۷، ۳۷، ٤٧

معلى بن دحية : ج٢ ١٣٢ المعلى الطائى : ج٢ ١٨٨، ١٨٨ معلى بن المعلى الطائى : جـ٢ ١٨٨ معن بن يزيد : جـ١ ٢٧٦ المفـضل بن فـضـالة : جـ١ ٣٠٣، ١٩٣، ٣٣٣، ٣٣٧، ٣٤٤، / جـ٢ ٩٠،

المفضل بن لاحق: جـ٢ ١٤٥ مقارة بن يوسف: جـ١ ٢٣٤ المقتدر بالله: جـ١ ١٣٣، ٢٣٠، ٢٦٥، ٢٤٠ / جـ٢ ٢٤، ٩٥، ٢٠٥، ٢٠٠ المقــداد بن الأســود: جـ١ ٢٧١ / جـ٢ ١٢٨، ٢٧٤

المقوقس: جـ ۱ ک۷، ۲۲، ۳۸، ۵۸، ۲۸، ۲۸، ۸۲، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۷۱، ۲۷۱ / جـ ۲ ۰۰، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸،

الكتــفى بالله : جـ١ ١٧٠ / جـ٢ ٢٥٤ ، ١٨٠

المنتصر: جـ ۱۹۲۱، ۱۹۲۸ / جـ۲ / ۲۵، ۱۱۰، ۱۰۲

منصف بن خلیفة : جـ۲ ۱۹۰ المنصـــور : جـ۱ ۹۰، ۱۱۱، ۲۰۷، ۱۶۲، ۷۰۲، ۸۰۲، ۲۷۲، ۳۰۳، ۲۳۰, ۱۳۸، ۲۳۹، ۶۵۳ / جـ۲ ۲۰، ۱۸، ۲۸، ۱۲۱، ۱۶۰، ۲۰۱، ۳۰۲، ۲۰۲، ۵۰۲،

منصور بن إسماعيل «أبو الحسن»:

السوائس : جدا ۱۰۸، ۲٤٧، ۲٤٨ / وثيمة بن الفرات : جـ٧ ١٧٧ وردان : جـ۱ ۷۷، ۸۲، ۹۰، ۹۱، ۹۰، ۱۰۷، 784, 78. 197 ٥٨٠، ٣٠٧، ٣١٦، ٣٢١، ٣٢٨، ٣٣٢، الوليد بن رفاعة : جـ١ ١٢٧، ١٣٦،

الوليد بن عبدالمك : جـ١ ١٠٧، ٢٤٣، ٠٤٠، ٥٠٠، ٢٩٢ / چـ٢ ١٠٢، ١٠٢٠ 037. A07. 7FY. FYY. VYY. 3AY.

الوليد بن محمد «ولاد»: جـ٢ ١٧١ الوليد بن مسلم : جـ٢ ١٥٣ الوليد بن يزيد بن عبدالمك : جا .37, A07

> وهب بن عمير : جـ٢ ٢٤٥ وهيب اليحصبي: جـ٢ ٢٨٨ - ی -

440

يحيى بن أيوب: جـ١ ٧٩ / جـ٢ 771, X71, P71, 331, 101, 701 يحيى بن البطريق: جـ٢ ٢٠٤

المجتمع في مصر حد ٢ ٢٨٥

هارون بن خسمارویه : جـ١٧٠١، ٢١٣، ٤٢٣ / ١٨١ هارون بن عبدالله : جـ١ ٢٣٨، ٣٣٩، ح٢٩ 737

هارون بن محمد : جـ۲ ۱۵۹ هارن بن يوسف : جـ٢ ١٤٧ هارون الرشييد : جـ١ ١١١، ١١٨، وصيف قاطرميز : جـ٢ ٢٨٦ ۱٤١، ۱۷۳، ۲۳۳، ۲۶۲، ۷۲۷، ۲۷۲، وليد بن بلال: جـ۲ ۱٤٣ ٧٣٧، ٢٤٢ / جـ ٢ ٢٥، ٢٦، ٣١٠ ، ١٩٠٠ ، ٢٠٦، ٢٠٦ ، ١٣٥ ، ٢٣٦ / جـ٢

> هاشم بن أبي بكر: جـ١ ٣١٢، 177, 377

7P. 3P. YY1. 371. AA1. 7.7. YY. 07. AAY

هاشم بن سعید : جـ۲ ۲۰۷ هانيء بن المنذر : جـ٢ ١٧٦ الهذيل بن مسلم : جـ٢ ١٥٣ هرقل : جـ١ ٧٨، ٥٤، ٦٥

**7.7**, **XYY**, **XXY**, **.PY** 

هشام بن استاق العامري : جـ١ ٧٦.

هشام بن عبدالمك : جـ١ ١٢٧، 701, 377, .37, 107, 707, POY, ۲۸۰، ۲۸۳، ۳۰۹، ۳۲۱، ۳۲۰، ۲۲۱، یونس: جـ۱ ۷۷ ٣٣٤، ٣٣٥ / جـ ٢ ٢٢، ٢٢، ٢٤، ٨٩، يحيى بن اكثم : جا ١٠٨، ٣٢٨ / .۳۲، ۱۳۷، ۱۹۸، ۱۰۱، ۱۸۸، ۲۹۰، ج۲ ۸۰ **499** 

> الهيثم بن شفي : جـ٧ ١٤٧ ميلانة : جـ٢ ٢٦

المهندي: چـ ۱۷۱ / چـ۲ ۱۷۱ المسدى: چـ ۲۲۲، ۲۶۲، ۲۰۷، ١٤٢ / جـ٢ ٢٥، ١٦، ٩٠، ١٦٥، ٢٢٢، نبيه بن صواب : جـ٢ ١٧٤ 777, 777, . 7,7 مؤمل بن يحيى : جـ٧ ١٥٤ مؤنس الخادم : جـ١ ٢٦٥ مرسى بن ابى العباس : جـ١ ٧٤١ / چـ۲ ۲۷، ۲۷۲ موسى بن أيوب : جـ١٥١ موسى بن عيدالرحمن : جـ٢ ١٣٢ موسى بن على : جـ٢ ١٤١ موسمی بن علی بن ریاح : جدا ۲۷۰، 18. . 40 1- / 417 مەسى بن عيسى : جـ٢ ٢٨٨، ٢٨٩ موسمی بن کعب : جـ٧ ٨١ موسى بن مخلد : جـ٢ ٢٨٥ مسى بن مسعب : جا ٣١٦ / موسى بن مصلح : جـ١ ٣٤٦ موسى بن نصير : جـ١ ٢٤١ موسى بن وردان : جـ٢ ٢٤٥ موسی بن یحیی : جـ۱ ۲۷۲

190 1-

Yo Y\_

الموفق: جدا ٢١٦، ٣٤٧ میناس: جـ۱ ۲۳۲، ۲۲۲ -ن-نافع «مولى ابن عمر»: جـ٢ ١٣٠، ٢٢٨ / جـ٢ ٢٩٠ 777

171. 771. 871. 301. 301 نافع بن عبدالقيس: جـ٢ ٧٤٥ نافع بن يزيد : جـ٢ ١٣٨، ١٣٩, 180.187.18.

نجح الطواوني : جـ٢ ٢٦١ نسطاس بن جريج : جـ٢٠٩ ٢٠٩ نسطور: چـ۱ ۵۳

نسيم الخادم: جـ٧ ١٧٢، ١٧٣ نصيب بن رياح : جـ١٨٩ نصير بن أحمد بن الهيثم: جا ١٨٣

النصر بشير بن عمرو المزنى: جـ ٢ ٧..

النفس بن عبدالجبار : جـ٢ ١٦٨ نعت : حـ٧ ٥٢

النعمان بن ثابت داب حنيفةه : جـ٧ 371,051

النعمان بن عمرو اللخمي : ج٢ 188

نعيم بن حماد : جـ٢ ١٤٣ السيدة نفيسة : جـ٢ ٥٢، ٥٤، ٦١، 1.7.1.0

> نوفل بن الفرات : جـ١١١١ نيرون: جدا ۱۸۲

> > \_\_A\_

الهادى: چا ٢٥٩، ٣١٩، ٣٢٢،

301, 377, 707, .17, 777 \ <del>.</del> 7 7.1, .11

یزید بن عبدالمك : جـ۱ ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۸۰، ۲۸۲ / جـ۲ ۳۲۲، ۲۹۰

یزید بن عمرو المعافری : جـ۲ ۱۶۶ یزید بن معاویة : جـ۱ ۲۸۷ / جـ۲ ۳۰۱

يعقص بن إبراهيم «أبويوسف القاضي»: جا ٣٤٧، ٣٤٧ / جـ٢ م. ١٦٤

يعقوب بن إبراهيم «قوصرة»: جـ ١ محرد، ٣٢١ - ٣٢٢

یعقوب بن اسحق : جـ۲ ۲۰۰ یعقوب بن کلس : جـ۱ ۱۱۲، ۱۷۱، ۱۹٦

> يموت بن المزرع: جـ٢ ١٧٢ يناس بن خمايا: جـ١ ٢٤٣ يوحنا: جـ١ ٢٣٥

يوسف بن عدى : جـ٢ ١٥٧ يوسف بن عمرو «أبو يعقوب الأزرق» : جـ٢ ١٣١، ١٣٢، ١٣٣

يوسف بن يحيى البويطى : جـ٢

یوسف السراج : جـ۲ ۱۸۲ یونس «الکاتب» : جـ۱ ۲۳۰ یونس بن عــبـدالأعلی : جـ۲ ۱۳۱، ۱۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲

یونس بن عطیة : جا ۲۲۲، ۳۰۳، ۳۱۰

یحیی بن بکیر «أبو زکریا» : ج۱ ۸۱، ۳۳۷ / ج۲ ۱۵۲، ۱۵۷ یحیی بن حسان : ج۲ ۱۵۳ یحیی الخولانی : ج۲ ۱۸۲

یحیی بن داؤود «ابن ممدود» : ج۲ ۹۰

یحیی بن سلیمان : جـ۲ ۱۳۲ یحیی بن عبدالله بن حرملة : جـ۱ ۳۳۷

يحيى بن معاذ : جـ٢ ٢٦ يحيى بن معين : جـ٢ ١٤١، ١٤٥ يحيى بن ميمون الحضرمى : جـ١ ٢٧، ٢٠٦، ٣٢٠، ٣٣٥ / جـ٢ ١٤٠ يحيى بن الوزير الجروى : جـ١ ١٨٥ يحيى بن يحـيى الأندلسى : جـ٢

یحیی النحوی «یوحنا»: جـ۲ ۲۰۱ یحیی النقیوسی: جـ۲ ۱۷۱ یزید بن ابی حـبـیب: جـ۱ ۷۸، ۹۱، ۱۶۸، ۱۶۹، ۷۱۷ / جــ۲ ۱۱، ۱۲، ۷۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۶۱،

یزید بن أحمد : جـ۲ ۲۱۷ یزید بن حـاتم : جـ۱ ۲۶۱، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۸، ۳۱۰، ۲۱۸، 33۳ / جـ۲ ۲۰، ۲۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۷ یزید بن رمانة : جـ۲ ۲۲۰

يزيد بن عبدالله التركى : جـ١٥١،

### ٢ ـ كشاف البلاد والاثماكن

أشقوة : جـ ۱۲۹ / جـ ۲۳۰ -1-الأشمونين: جــ ١٨٧١، ٢٩٢ الأبلة: جـ ١١٠١ أقريطش: جـ١ ٢١٢ إبليل: جـ٧ ١٩، ١٩ أم دنين : جـ١ ٨٢، ٢٢٣ أبوتيج: جا ١٦١ أنصنا : جـ١ ١٥٠، ٢١٣ أتريب: جـ٧١ انطابلس: چـ ۸۰۱ أحباس السبيل: جـ١ ٢٧٤ آهناس: جـ١ ١٨١ / جـ٢ ١٨ أخسسيم: جـ١ ١٨٠، ١٨٥، ١٨٧، إيلياء : جـ ٢٥٦ ١٩٠ / جـ ٢ ١٩٠ ١٢٠ إخنا: جـ ۱۷،۷۱ / جـ ۲۰ ـ ب ـ بابلیون: جـ ۱۰ ۲۸، ۸۶ / جـ ۲۰ الاسكندرية : جـ ١ ٣٦، ٤١، ٤٨، ٤٩، بجارة : جـ ٢٤٨ .0, 70, 00, .1, 75, 75, 35, ٥٧، ٧٧، ٨٧، ٧٩، ١٨، ٥٨، ٨٦، البجة: جـ١ ٥٥٦ البدقون : جـ ١٨ ۸۸، ۲۲۱، ۱۷۲، ۸۷۲، ۱۸۱، ۲۸۱*۰* برقة: جـ١ ٢٠٩ ٠٩١، ١٩١، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٩، ٨٠٢، البرلس: جـ١ ٧٧ / جـ٢٠ ۲۲۱، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۹۳، سطة : چ۲ ۱۷ ٣٠٩، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤ / جـ ٢ ٩، ١٠، البشريدات : جـ ١٥٠١ يشمور: چـ١٥٩١ ١١، ١٤، ٢٠، ٣٤، ٥٦، ٨٨، ١١٠ ۱۶۸، ۱۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۱۲۸ بلاق: جـ۲ ۲۳ بلبیس : جـ ۱ ۸۲ / جـ ۲ ۲۳ ، 0. ,50 PAY: 3PY. . . 7 بلهيب : جـ ١ ٧٥، ٧٩ / جـ ٢ ٢٥ اسنا : جـ١ ١٨٧ / جـ٢ ١٧٠ بنا : جـ۲ ۱۷، ۱۸ أسوان : جـ١ ٢٢٠ آسيوط: جـ١ ١٨٠، ١٨١ البهنسا : جـ١ ١٧٨، ١٩٠، ٢٩٢ / الأشتوم: جـ٢٠٢

جـ۲ ۱۸

بورة: جـ ١٨١، ٢٣٤، ٢٣٥ خیس : جـ۱ ۲٤۸ بوش: جـ ١٧٤ بوصير: جـ٧ ١٨ دابق: جـ١ ٢٣٥ ـ ت ـ دبيق: جـ١ ١٧٧ التبت: جـ ٢١١ درب المعاصر: جـ١٨٦١ تمی: جـ۱ ۲۰۲ / جـ۲ ۱۷، ۲۲ دلاص: جا ۱۷۶، ۱۸۰ / جـ۲ ۲۱۶ تندة : جـ٢ ٢٨ دمنهور: چـ١٨٠ تنیس: جـ۱ ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، دمسياط: حدا ١٧١، ١٧٢ / ۵۷۱، ۲۷۱، ۲۸۱، ۹۶۱، ۷۰۲، ۲۰ ۲۰ ۲۱۲، ۲۱۲، ۳۲۲ / جـ۲ ۵۸، ۱۱۸، دندرة : جـ١٥٠١ 177 دير القصير: جـ١ ٢٥٤ تونة: جدا ۱۸۱، ۱۸۱ \_ i \_ - 5 -ذات الحمام: جـ١ ٢١٧ الجابية : جـ١ ٢١٣ ذنب التمساح: جـ١ ٢٠٧ الجار: جـ١ ٢١٣ -ر-جبل الحلال: جـ٧ ١٠ رشید : جـ۱ ۷۷ / جـ۲ ۲۰ الجزيرة: جـ١ ٨١ الرملة: جدا ٣١٣ الجنادل: جـ١ ٢٠٨ الرها: جـ١ ٢٣٧ جنان ابن أبي حبيش: جـ ٢١٢ رودس: جـ١ ٢١٢ جیمان : جـ۱ ۱٤۹ -i-- 2 -زقاق معدقة : جـ ٢٦٦ حلوان : جـ٢ ٢٥٤ زقاق مليح : جـ١ ٢٦٦ حمص: جـ١ ٣١٢ الحوف : جـ ۲۵۲ / جـ ۲۷، ۱۹، ـ س ـ سامراء : جـ١ ١٨٧ 13 سخا : جـ۲ ۱۸، ۲۵ - בֿ -خربتا : جـ٧ ١٨ سرندیب: جـ١ ٢١٠ سفط ریشین : جـ۱ ۲۹۲ خيبر: جـ١ ٧٢، ٧٩

سلطیس : جـ۱ ۷۹،۷۰ الفسطاط: جـ ۱۸۱۱، ۱۸۱، ۱۸۲، سمنود : جـ٢٥٢ XP1, -- 7, P-Y, V/Y, - 7Y سمهود : چـ ۱۸۲۱ السواد : چـ۱ ۲۳، ۸۳ القسيسوم: جـ١ ١٧٤، ١٨١، ١٨٨، سیمان : جـ۱ ۱٤٩ 190,198 - ق -ـ ش ـ قربيط: جـ ۱۷۲ / جـ ۱۷۲ شحر عمان: جـ١ ٢١١ القس: جـ ١٨٠ شطا: جـ ۱۷۲، ۱۷۹ قصر الشمع : جـ١٥٠١ <u>ـ ص ـ</u> قفط: جـ١ ٨٨٨ صان : جـ۲ ۱۷، ۱۹ القلنم: جـ١ ٢٠٧، ٢١٣، ٢١٥، ـ ط\_ طاء النمل: جـ١٠٧ **717. 717. 777. 797** طيرية : جـ١ ٣١٣ قنسرین : جـ۱ ۲۱۲ قوص : جـ١ ٢٢٠ طرابية : جـ١ ٢٥٢ / جـ٢ ١٧، ١٩ قیس: جـ۱ ۱۷۹ / جـ۲ ۱۸ الطور: جـ ١ ٢٠٧ الكريون: جـ٢ ١١ الظاهر: جـ ١٩٨ كنيسة أبي شنودة : جـ١ ٣٣٣ - ع -عقبة ابن فليح : جـ١ ٢١٠ كنيسة أم الأله: جـ ٢٣٧ - ل -العواصم: جـ ٢١٢ لوبية : جـ١ ٢٧٥ عیداب: جـ۱ ۱۸۹، ۲۱۹، ۲۲۳ عن شمس : جـ٧ ١٧ **- م -**الماحوز: جـ١ ٢٧٤ -غ-مراقية : جـ١ ٢٧٥ الغور: جـ ٢٥٤ مريوط: جـ١ ٢٣٨ \_ ف \_ مصيل : جـ١ ٥٥، ٧٩ فارس: جـ١ ٢٨٨ الفرما : جـ ۱ ۸۲، ۱۹۶، ۱۹۵، ۲۱۲، ملوی : جـ ۱۸۱ منبع: جـ١ ٢٢١ 717, 217, 777

49.

نقیوس : جـ۲ ۱۷٦

- و -

وادی علاقی : جـ۱۸۹

وادی طمیلات : جـ۱ ۲۱۵

وسیم : ج۲ ۱۷، ۱۸

منف: جـ ۱ ۱۰۰ / جـ ۲ ۱۸، ۱۸

منوف : جـ٧ ١٧

منية الأصبغ: جـ ١٠٧،١٠٦

- ن -

نش: ج۲ ۱۷، ۲۲

نسترو: جـ٢ ٥٨

# ٣ ـ كشاف المصطلحات والمعانى

| البسر : جـ ١٦٢                        | -1-                                |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| البطائح : جـ ١٥٣١                     | الأترج: جدا ١٦٢                    |
| البقط: جـ١ ٢٠٨                        | الأجلة : جـ١ ٨٧٨، ٨٤٢              |
| البنائق: جـ١ ١٧٥، ١٧٦                 | الإردب: جـ ١ ١٢٤، ٢٢٤              |
| -ü-                                   | الأردية : جـ٢ ٩٠                   |
| التجفاف: جـ ٢٠                        | أرض خسراج : جدا ۷۶، ۹۳، ۱۰۶،       |
| <br>- z -                             | 1.7                                |
| ع<br>الجاثليق : جـ١ ٣٣٢               | ارض عشر : جـ ۱ ۷۲، ۷۶، ۹۲، ۹۷، ۹۷، |
| <br>الجام : جـ۲ ۷۹                    | 1-8                                |
| الجية : جـ ٢ ٨٨                       | الأرض المستبحر : جـ1 ١١٣           |
| الجسطال : جـ ١٤٨                      | الإزار : جـ٢ ٩٢                    |
| الجلاب: جـ٢ ٨٥                        | الأسفاط: جـ ١٦٩                    |
| الجلبان : جـ ١٦٤                      | الأكسية : جـ١ ١٧٨                  |
| الجهبذ : جـ١ ١٤٨                      | اكسية المرعز : جـ ١٨٠، ١٨٠         |
| الجواش : جـــ۱۰۰۲<br>الجواش : جــ۲ ۲۰ | الأنطاع: جـ١ ١٨٥                   |
| •                                     | أهراء: جـ١ ١٢٥، ١٥٩                |
| - <b></b>                             | أهل الخمس : جـ١ ٧٢، ٨٠             |
| الحراقة : جـ٢ ٧٤                      | أهل الصدقات : جـ ١٠٣               |
| الحمائم: جـ ٢٩٧                       | <b>- ب -</b>                       |
| - ナ -                                 | الباق : جـ ١٥٩                     |
| الختق : جـ٧٦                          | البدئة : جـ١ ١٧٥                   |
| الخدمة : جـ٢ ١٤                       | البرابط: جـ٧ ٥٧                    |
| الخز : جـ١ ١٨٠                        | البرنس : جـ٢ ٨٨                    |
| خشب القسى : جـ ١ ٢١١                  | البروبية : جـ ١٦٤                  |
| الخلوق: جـ٢ ١١٠                       | البز : جـ١ ١٢٥، ٢٨٥                |
|                                       | A4/4 a.                            |

الصوامع: جـ٢ ٢٧٥ الدبوس : جـ٢ ٦٠ الصير : جـ ۱۰۸ / جـ ۲ ۸۰ الدبيقي المثلث: جـ١٨٠ - ع -الدراعة : جـ٢ ٦٠ عرجون: جـ ١٦٣١ الدقس: جدا ٢٩٣ العريف: جـ١ ١٢٣ الدكة : جـ٢ ٧٢ العشاريات: جـ١ ٢٩٧ العلابيات: جـ١ ٢٩٧ الدلينس: حـ٧ ٨٠ العلايا: جـ ٢٩٣ **-** \_ \_ \_ الراوند: جـ١ ٢١١ علم الفرائض: جـ٢ ٣٠٥ العوسم : جـ ١٦٥ -ز-الزنار : جـ٢ ٩٤، ٩٤ العيار: جـ ١٩٩١ العين : جـ١ ٢٨٥ ـ س ـ سداة : جـ١ ١٧٥ ــ ف ــ الفامى: جـ ١٩٩١ السفاتج: جـ١ ٢٠١ السلجم : جـ ۱۸۷ الفرسخ: جـ١ ٢١٣ السمور : جـ١ ٢١٢ الفتك : جـ ١٩٥ السناديل: جـ١ ٢٩٧ النفييء : جـــ١ ٧٧، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٨، السوار : جـ٢ ١١٠ 7.1.071.787 ـ ق ـ ـ ش ـ شجر اللبخ : جـ ٢٩٣ القباء: جـ٧ ٨٨ الشذا: جـ٢ ٧٤ القديدية : جـ١ ٢٨٥ الشراقي: جـ ١٥٩، ٢٠٣ القراطيس: جـ١ ١٨١، ١٨٢ القرط: جـ ١٢٤ الشرب: چـ١ ١٧٨، ٢٤٨ القرمز : جـ١٨٠ الشمار: چـ١ ١٦٥ الشواني: چـ١ ٢٨٩، ٢٩٥ القمطر: جـ ١ ٣٤١ القنود : جـ١ ٥٨٥ / حـ٢ ٨٣ \_ ص \_ قوارب الخدمة : جـ١ ٢٩٧ الصحناه : جـ ۱۰۸ / جـ ۲۰۸ القيراط: جـ١ ٩٠،٧٧ الصندل: جـ١ ٢١١

ـ ك ـ المسح والرماد: جـ١ ٢٣٢ المضارب: جـ ١٧٨ الكافع : جـ ١٠٨ الموميا: جـ١ ١٦٥ كماجة : جـ٧ ٨٨ الميضأة: جـ٢ ٢٨٢ الكور: جـ ١٢٣١ - ن -- ل -الند : جـ٢ ٤٧ اللبود : جـ٢ ٩٨ النطع : جـ١ ٣٠٨ لحمة : جدا ١٧٥ النواتية : جـ١ ٢٨٩ - 6 -مال خراجي : جـ١ ٢٥٣ الهجين : جـ ١٣١ مال هلالي : جـ١ ٢٥٣ المجسطى: جـ٧ ٢٠٣ الهندبا : جـ١ ١٦٥ المحراب: جـ٧ ٢٧٧ المد: جـ ١٢٤ - و -الودك : جـ١ ١٢٥ المراحل: جـ ٢١٧ المرادى: جـ ٢١٦ الوشى: جـ ۱۷۸ / جـ ۲ ۸۸، ۸۹ الوبية: جـ١ ١٢٤، ٢٢٤ المستوفيات: جـ٢ ٦٠

# المحتويات

| <b>o</b> .         | الباب النالث :<br>التكوين الاجتماعي للمحتمع المصري   |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| V                  | الفصل الأول:<br>تعريف المجتمع المصرى                 |
| ٤٥                 | الفصل الثانى:<br>المرأة فى المجتمع المصرى            |
| ٥V                 | الفصل الثالث:<br>العادات والتقاليد في المحتمع المصرى |
| 114                | الباب الرابع :<br>الحياة العقلية في المجتمع المصري   |
| 110                | القصل الأول :<br>الحركة الفكرية في مصر               |
| 771<br><b>79</b> 0 | القصل لثانى:<br>(الفنون                              |

|            | الباب الخامس :                         |
|------------|----------------------------------------|
| 222        | حركة البناء والتشييد في المجتمع المصرى |
| 770        | طبقة البنائين                          |
|            | القصل الأول:                           |
| <b>***</b> | العمائر المدنية .                      |
|            | الفصل الثاني :                         |
|            | <del>-</del>                           |
| 771        | العمائر الدينية                        |
|            | الغصل الثالث :                         |
|            |                                        |
| 191        | العمائر التجارية                       |
| 117        | الملاحق                                |
| rpr        | المصادر والمراجع العربية والمعربة      |
| 171        | الكثيافات ،                            |

## مطابع الميئة المعرية المامة للكتاب



رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٤/٥ ورقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٤/٥ ورقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٤/٥ الكتب الكتب ١٩٩٤/٥ الكتب ١٩٩٤